







انفرد ابن كثير بإشباع حركــة هــاء الضمير وصلتها بياء مدية أو واو مدية إذا كان بعـــدها متحرك وقبلها ســاكن حيث ورد

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مُوءَ أَنْذَرْتَهُمُو أَمْ لَمْ نُنذِرْهُمُ لا يُؤْمِنُونَ ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمُ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمُ غِشَاوَةٌ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنًا بِأُللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُمُ بِمُؤْمِنِينَ ٨ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يُخَدِعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ وَمَا يَشْعُهُونَ ﴿ فِي قُلُوبِهِمْ وَمَرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمُ وَعَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يُكَذِّبُونَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ شَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُواْ أَنُؤُمِنُ كُمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَاءَ أُلَّا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ۞ وَ إِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمُ وَقَالُواْ إِنَّا مَعَكُمُ وَإِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهُزِءُونَ ﴿ أَلَّهُ يَسْتَهُزِئُ مِهِمُ وَيَمُدُّهُمُ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ فِي أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوا ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَنَرَتُهُمُ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ شَ

مَثَلُهُمُ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمُ وَتَرَّكُهُمُ فِي ظُلْمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ١٠ صُمَّ بُكُمُ عُمْيُ فَهُمُ وَلَا يَرْجِعُونَ ۞ أَوْ كَصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَنتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمُ فِي ءَاذَانِهِمُ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ إِلْكَيفِرِينَ ﴿ أَنَّ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ وَكُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمُ ومَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهُمُ قَامُواْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمُ وَأَبْصَكِرِهِمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أَنَّ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ أَ فَكَلَّ يَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمُ تَعْلَمُونَ (٢٠٠) وَإِن كُنتُهُ فِي رَبِّ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثَلِهِ، وَأَدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمُو صَدِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةَ ۚ أُعِذَتَ لِلْكَافِرِينَ 📆

وَيَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ أَنَّ لَمُهُمُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۚ قَالُواْ هَٰذَا ٱلَّذِى رُزِقْنَا مِن قَبِّلُ ۖ وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمُ فِيهَا أَزْوَجُ مُّطَهَّرَةً وَهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ٥٠ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحَى - أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِ أَمُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَنذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ، كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ، كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ - إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ أَنُ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ، أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْكِكَ هُمُ ٱلْخَلْسِرُونَ شَ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَتًا فَأَحْيَاكُمُ ثُمَّ يُمِيتُكُمُ ثُمَّ يُحْيِيكُمُ ثُمَّ إِلَيْهِ عُرُجَعُون هُ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَيَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ إِلَى ٱلسَّكَمَآءِ فَسَوَّعُهُنَّ سَبْعَ سَمَوَتِ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهُ



هَاؤُلَآءِ إِن هَاؤُلَآءِ أَن وجةٌ ۞و۞

فرد بها ابن كثير

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا ۚ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُمْۥ مِنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَعْزَنُونَ ١٦٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا أُوْلَنَهِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمُ فِبِهَا خَالِدُونَ ٢ يَنَبَىٰ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ ﴿ وَءَامِنُواْ بِمَا أَسْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمُ وَلَا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرِ بِلْمِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَابَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّنِي فَأَتَّقُونِ ﴿ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ ثُلَّ اللَّهِ اللَّهِ أَتَأْمُرُ وِنَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمُ وَأَنتُمُ لَتُلُونَ ٱلْكِئبَ أَفلا تَعْقِلُونَ الْكِئبَ أَفلا تَعْقِلُونَ عَ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ (فَ) ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمُ ومُلَقُواْ رَبِّهِمُ ووَأَنَّهُمُ وإِلَيْهِ وَرَجِعُونَ (ا يَنْبَنِي إِسْرَءِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَتِي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزى نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيًّا وَلَا تُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَا هُمُ ويُنصَرُونَ 🚯

وَإِذْ نَجَيَّنَاكُمُ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ سُوءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاَّهُ مِّن رَّتِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَكُمُ وَيَنْ الْمُحْرَفَا لَهُمُ الْبَحْر وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمُو نَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَعَذْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأَنتُمْ وَظَالِمُونَ أَنْ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٢٠ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ٢٠٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمُ أَنفُسَكُمُ بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ ٱلنَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ( قُ وَإِذْ قُلْتُكُو يَكُوسَىٰ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمُو نَنظُرُونَ (٥٥) ثُمَّ بَعَثْنَكُمُ ومِن بَعْدِ مَوْتِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ١٠٥ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (٥٠)

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ وَغَدًا وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغَفِرْ لَكُمْ وَخَطَنيَ كُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ هُ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمُو فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكَمُوا رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَ اللَّهِ مَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَ إِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَر فَٱنفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُ مُّوكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ نَ وَإِذْ قُلْتُمُو يَامُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونِ ٱلَّذِى هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ آهْ بِطُواْ مِصْدًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَمَا سَأَلْتُمْ وَمَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُو كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ سَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّدِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمُ أَجْرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمُ و وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمُ و وَلَا هُمُ مِ يَعْزَنُونَ ١٠٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ عَلَاكُمْ وَتَنَّقُونَ ١٠ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمُومِكُ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَكَنْتُمُو مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٤ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ آعْتَدُواْ مِنكُمُ وِفِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمُ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيئِينَ ١٥٥ فَجَعَلْنَهَا نَكَلًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ أَنَّ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ وأَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُواْ أَنَتَخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ۞ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَّ قَالَ إِنَّهُ. يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِضُ وَلَا بِكُرُ عَوَانًا بَيْنَ ذَالِكً فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ 슚 قَالُواْ آدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَرَاءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّنظِرِينَ 🔞



أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Ŵ وَمِنْهُمُ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِئْبَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ شَ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكُنُبُونَ ٱلْكِنَابَ بِأَيْدِيهِمُ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَكَمَنَا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا كُنْبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَسِّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْ أَمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ نَفُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَنَّ بَكِي مَن كُسَبَ سَيِّكَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ عَظِيتَ يُهُ فَأُولَتِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ أَنُ وَأَلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنِقَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ لَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْيَى وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأُقِيمُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ ثُمٌّ تُوَلَّتُ ثُمُّهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمُ وَأَنتُمُ وَمُعْرِضُونِ اللهُ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمُ لِلا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمُ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِن دِيكرِكُمُ ثُمَّ أَقْرَرْتُمُ وَأَنْتُمُ تَشْهَدُونَ ١ ثُمَّ أَنتُمْ هَاؤُلآء تَقَـٰنُلُونَ أَنفُسكُمْ وَتُخْرَجُونَ فَريقًا مِّنكُمُ مِن دِيكِرهِمُ تَظَّلْهَرُونَ عَلَيْهِمُ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمُ أُسَرَىٰ تَفُدُوهُمُ وَهُوَ مُحَرَّمُ عَلَيْكُمُ إِخْرَاجُهُمُ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِئْبِ وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنصُمُ و إِلَّا خِزْيُ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ٥٥ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنْصَرُونَ أَنْ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ - بِٱلرُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوجِ ٱلْقُدْسِ ۚ أَفَكُلُّمَا جَآءَكُمْ وَسُولًا بِمَا لَا نَهْوَى أَنفُسُكُمُ انفرد بها ابن كثير ٱسۡتَكۡبَرۡتُمُ وَفَرِيقًا كَذَّبۡتُمُ وَفَرِيقًا نَقَنُّلُونَ ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفُ مَا لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ 🚳





وَٱتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَ ٱلشَّيَاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَـٰـرُوتَ وَمَـٰرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْ وَزُوْجِهِ عَ وَمَا هُمُ وِضَارِينَ بِدِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَنَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُهُمُ مُ وَلَا يَنفَعُهُمُ وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَىكُ مَا لَهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِئُسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ عَلَيْ وَلَبِئُسَ مَا شَكَرُواْ بِهِ ع أَنفُسَهُمْ و لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠٠٠ وَلَوْ أَنَّهُمُ وَامَنُواْ وَٱتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّن عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَكَابٌ أَلِيمٌ اللهُ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنزَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ خَيْرِ مِن زَيِّكُمُ وَاللَّهُ يَخْنَصُ برَحْ مَتِهِ، مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ

ه مَا نَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نَنسَتُهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير أَنَّ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ، مُلُكُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ شَ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْمُ كَمَا شُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدِّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ شَ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهُلِ ٱلْكِنَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمُ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمُ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمُ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِةً ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَنَّ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكُوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَاللَّهُ وَمَا نُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَ مِنْ خَيْرِ جَجِدُوهُ وعِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ أَنُّ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَيْ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَيْ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُ قُلُ هَاتُوا بُرُهَانَكُمُ وان كُنتُمُ صَدِقِينَ شَ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ, لِلَّهِ وَهُوَ مُعْسِنُ فَلَهُ, أَجْرُهُ, عِندَ رَبِّهِ عَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَعْزَنُونَ اللهُ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَدَرِي عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَرِيٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمُ مِ يَتْلُونَ ٱلْكِئَبِ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِم فَاللَّهُ يَحُكُم بَيْنَهُم وَوَلَه مُو فَاللَّهُ يَحُكُم بَيْنَهُم ويَوْمَ ٱلْقِيكُمةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ عَجْتَلِفُونَ شَنَّ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُوْلَيْهِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَآبِفِينَ لَهُمُو فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ وِفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْعَرْبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَتُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَسِمُّ عَلِيمٌ اللَّهَ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدًا لللَّهُ عَلَا اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ، قَانِنُونَ شَ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ شَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةً كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ مِثْلَ قَوْلِهِمُ وَشَكَهُ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمُّو قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ شَ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَنَّبِعَ مِلَّتَهُمُ قُلْ إِنَ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُمُ و بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ اللَّهِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ ٱلْكِئَابَ يَتْلُونَهُ، حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُوْلَتِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرْ بِهِ -فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ اللَّهُ يَلَنِي إِسْرَةِ مِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُورُ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُورُ عَلَى ٱلْعَالِمِينَ ١٧٠ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزى نَفْشُ عَن نَفْشِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا نَنفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمُ و يُنصَرُونَ ١٣٠٠ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكِي إِبْرَهِعَمَ رَبُّهُ وِكَلِمَتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَّا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي ۗ وَعَهْدُنَا إِلَى إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَعِيلَ أَن طَهِرًا بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكِّعِ ٱلشُّجُودِ (أَنْهُ) وَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلْذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ ومِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمُ و بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَقَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارَّ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٧٠

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبُّلُ مِنَّا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ كَانَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرْنَا مَنَاسِكُنَا وَيُبْ عَلَيْنَا ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ رَبَّنَا وَٱبْعَتْ فِيهِمُ رَسُولًا مِنْهُمُ يَتْلُواْ عَلَيْهُمُ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَيُزَكِّهِمُ وَإِنَّكَ أَنتَ الْعَرَيْرُ ٱلْحَكِيمُ (١٠٠٠) وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَهِ عَمَرِ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ وِفِي ٱلدُّنْيَأَ ۖ وَإِنَّهُ, فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ, رَبُّهُ, أَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِ عُمُ بَنِيهِ عَ وَيَعْقُوبُ يَنبَني إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمُو مُسْلِمُونَ اللهُ أَمْ كُنتُمُ شَهَداآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ عَمَا تَعَبُدُونَ مِنْ بَعَدِى قَالُواْ نَعَبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَاهُ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ شَنَّ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ عَمَّا

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَى رَى تَهْتَدُواْ ۚ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَمْ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَهُا قُولُواْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَهِءَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمُو لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمُو وَنَحَنَّ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٦٠ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُمْ بِهِ، فَقَدِ ٱهْتَدُوا ۗ وَإِن نُوَلَّوا فَإِنَّمَا هُمُ فِي شِقَاقِ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَكِيمُ الله صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ، عَدِيدُونَ لَهُ قُلُ أَتُحَاجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمُ وَأَعْمَالُكُمُ وَنَحْنُ لَهُ مُغْلِصُونَ ١٩٠٥ أَمْ يَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِءَم وَ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَكَرَيُّ قُلْ ءَأْنتُمُ وأَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندُهُ، مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَمَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمُ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ



ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمُ لِيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمُ يَعْلَمُونَ اللَّهِ ٱلْحَقُّ مِن رَّ بِّكَ ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً هُوَ مُولِّهَا ۗ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَهِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمُو فَوَلُوا وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ، لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ فَلَا تَخْشُوْهُمُ وَٱخْشُوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرُو وَلَعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ شَ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمُ رَسُولًا مِّنكُمُ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ وَايَانِنَا وَيُزَكِّيكُمُ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ (أَنَّ) فَأَذْكُرُونِيَ أَذْكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ﴿ ثُنَّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ٢٥٠

انفرد بها ابن كثير

وَلَا نَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ ۚ بَلَ أَحْيَآ ۗ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ إِنَّ وَلَنَبْلُونَكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِّ وَبَشِّرِ ٱلصَّابِرِينَ وَهُ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتُهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَرِجْعُونَ الله أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمُ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمُ وَرَحْمَةً وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴿ أَنَّ الصَّفَا وَٱلْمَرُوةَ مِن شَعَآبِر ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ عَأَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَغْدِ مَا بَيِّنَكُهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِنَابِ أُولَتِيكَ يَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَنَّهُمُ ٱللَّاعِنُونَ وَهُ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُولَتِهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِكَ عَلَيْهِمُ لَعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِهِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله خَالِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ الله وَإِلَهُ كُورُ إِلَهُ وَحِدُّ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ وَالرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّكَمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْـلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمُ وكَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۗ وَلَوْ مَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ (١٦٥) إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَكَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ شَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوْ أَتَ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمُ كُمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمُ وَسَرَتٍ عَلَيْهِمُ وَمَا هُمُ وبَخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١٠٠٠ يَناَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَىٰلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُونِ ٱلشَّيَطِينَ إِنَّهُ لَكُمُ عَدُقٌ مُّبِينُ ١١٠ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمُ فرو خطواتِ بِٱلسُّوَءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ 📆

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۗ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ أَنُ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمَثَلُ ٱلَّذِي يَنْعِقُ عِمَا لَا يُسْمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ الْكُمْ عُمَى فَهُمُ لَا يَعْقِلُونَ الله يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ، وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمُو إِبَّاهُ و تَعْبُدُونَ لَا آلَهُ إِنَّا مُا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْـتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِـلَّ بِهِـ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنُ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَنَا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ وَإِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمُ وَلَهُمُ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوا ٱلطَّكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ فَنَ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنْبَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١٧٠

﴿ لَّيْسَ ٱلْبُرُّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمُ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَاكِنَّ ٱلْبُّرَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْمِكَةِ وَٱلْكِئْبِ وَٱلنَّبِيِّئَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ عَذُوى ٱلْقُرْدِكِ وَٱلْمِتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمُ إِذَا عَلَهُدُواً وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ١٧٠ يَنائِهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَنْلَى ٱلْحُرُ بِٱلْحُرِ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأَنْثَى بِٱلْأَنْتَىٰ فَمَنُ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ عَشَى أَ فَأُنِّبَاعُ إِلَّهُ مُووفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ عِ بِإِحْسَانِ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِن رَّبِّكُم ورَحْمَةٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ أَلِيمٌ لَهُ وَلَكُمُ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَاأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمُ تَتَقُونَ وَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ١٨٠ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ وَ فَإِنَّهَا إِثْمُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٨)



أُحِلَّ لَكُمْ ولَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمُ وِلِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمُ وكُنتُمُ وتَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ وَتَابَ عَلَيْكُمُ وَعَفَا عَنكُمُ فَأَلْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيِضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجْرُ ثُمَّ أَتِمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِرُوهُنِّ وَأَنتُمُو عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ عَلَى اللَّهُ عَايَتِهِ عَلَى اللَّهُ عَالَيْتِهِ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَالَيْتِهِ عَلَى اللَّهُ عَالَيْتِهِ عَلَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَيْتِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمُ ويَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُمُ بَيْنَكُمُ بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمُو تَعْلَمُونَ اللَّهُ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْأَهِلَةِ قُلُ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن ٱتَّقَيُّ وَأَتُواْ ٱلْبِيُوتِ مِنْ أَبْوَابِهَا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ آلَهُ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُرُو وَلَا تَعَسْتُدُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿

وَاقْتُلُوهُمُ وَيَتُ تَفِفْنُمُوهُمُ وَأَخْرِجُوهُمُ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمُ وَالْفِلْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا نُقَانِلُوهُمُ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمُ فِيهِ عَإِن قَنَلُوكُمْ وَأَقْتُلُوهُم كَذَالِكَ جَزَّاءُ ٱلْكَفِرِينَ (١٩) فَإِنِ ٱنْهَوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ إِلَى وَقَائِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِنْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱننَهَواْ فَلَاعُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ١٩٣ ٱلشَّهُو ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْ ٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ عِبِمِثْلِ مَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ (١٩٤) وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُرُ وِ إِلَى ٱلنَّهَ لُكَةً وَأَحْسِنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ (١٩٥ وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمُ و فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ۖ وَلَا تَحَلِقُواْ رُءُ وسَكُرُ وحَتَّى بَبَلُغَ ٱلْهَدَى مَحِلَهُ ۚ فَهَن كَانَ مِنكُمْ وَمَرِيضًا أَوْ بِهِ ۦ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ - فَفِدْ يَدُّ مِّن صِيَامِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُهُ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُهْرَةِ إِلَى ٱلْحَجّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ وَلِكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْلُهُ، كَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١٩٦







كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَكُمْ وَعَسَى أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ اللهُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُهُو لَا تَعْلَمُونَ آلًا يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ مَ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ عَكِيرٌ وَصَدُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرًا بِهِ، وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ، مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمُ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمُ عَن دِينِكُمُ وإِنِ ٱسْتَطَلَّعُوا ۗ وَمَن يَرْتَدِ دُ مِنكُمُ عَن دِينِهِ عَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَتِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمُو فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ شَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِيرُ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِما وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُل ٱلْعَفْوَ الْعَفْوَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمُ تَنَفَكُّرُونَ اللَّهِ

فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَى قُلُ إِصْلاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمُ فَإِخْوَانُكُمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَاعْنَتُكُمُ وإِنَّ ٱللَّهَ عَنِيزٌ حَكِيمُ (٢٠) وَلَا نَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكُتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَكُمْ خَيْرٌ مِن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمُ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۗ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ إِ وَيُبَيِّنُ ءَايَنتِهِ عِللنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَالَى وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلُ هُوَ أَذَى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضَ وَلَا نَقُرَنُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ لَاكُنَّا نِسَآؤُكُمُ وَحَرْثُ لَكُمُ وَفَأْتُواْ حَرْثَكُمُ وَأَنَّى شِئْتُمُ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُورُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمُ مُلَقُوهُ وَكِبْتِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهُ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ وَأَن تَبَرُّواْ وَتَنَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُم الْآلَا

لأَعْنَـ تَكُمُ و لفنبل و ۞ للبزي

لَّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمُ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ وَثَنَ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِسَآبِهِمُ وَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرُ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُمُ ﴿ اللَّهُ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ اللَّهُ وَٱلْمُطَلَّقَنَتُ يَتَرَبَّصُن بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَمُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَبُعُولَهُمْنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنّ فِي ذَالِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَأَلَّهُ عَزِينُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّالَقُ مَرَّتَانَّ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُونٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٌ وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۚ فَإِنْ خِفْتُمُ وَأَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْنَدَتْ بِهِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعَنَّدُوهَا ۚ وَمَن يَنَعَذَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٢٥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُۥ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظُنَّا أَن يُقِيمًا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٢٣٠

وَ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَقْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا نَنَّخِذُواْ ءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمُ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُرُ و بِهِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهَ وَإِذَا طَلَّقَتُم النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُوا جَهُنَّ إِذَا تَرَضُواْ بَيْنَهُمُ إِلْلَعْرُوفِ أَذَاكَ يُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ مِنكُمْ ويُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكُنُ أَزْكَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا نَعْلَمُونَ اللَّهِ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَة وَعَلَى ٱلْوَلُودِ لَهُ، رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاَّلُ وَالِدَةُ الْمِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَد تُمْهُ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلَندَكُمْ وَفَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وإِذَا سَلَّمْتُهُ مَا أَتَيْتُمْ وِ بِٱلْمَعُ وِفِ وَانَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٢٣٣

نفرد بها ابن كثير

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمُ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشُهُرٍ وَعَشَرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْرُ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ المُن وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم فِيمَا عَرَّضَتُم وبهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أُو أَكْنَنتُمُو فِي أَنفُسِكُمُ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمُ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْـرُوفًا وَلَا تَعْنِرِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِئَابُ أَجَلَهُۥ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمُ وَالْحَذَرُوهُ وَٱعۡلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ وَثَهُ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُرُ وِإِن طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُسِعِ قَدْرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقَتِرِ قَدْرُهُ، مَتَعَا بِٱلْمَعُرُونِ حَقًا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ المُهُا وَإِن طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضَتُمُوهُ لَمُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمُ وِإِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ء عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنسَوُا ٱلْفَصَّلَ بَيْنَاكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ٧٣٧



أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِا مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِي لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَايِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمُو إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَاتِلُواً قَالُواْ وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِن دِيَكِرِنَا وَأَبْنَآبِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْرُّهُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِٱلظَّالِمِينَ ۞ وَقَالَ لَهُمُو نَبِيُّهُمُو إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمُو طَالُوتَ مَلِكًا قَالُواْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحَنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمُ وَزَادَهُ بَسُطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلَّهِ يُؤْتِي مُلْكُهُ، مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِمٌ عَلَيمٌ لَا لاَ اللهُ وَاسِمٌ عَلَيمٌ لا اللهُ وَقَالَ لَهُمُو نَبِيُّهُمُ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبَكُمُ وَيَقَيَّةٌ مِّمَّا تَكُرِكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَكِ عَكُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً لَّكُمْ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ لَكُن

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمُ بِنَهَكِ فَكُن شَرِبَ مِنْهُ وَلَكِسٌ مِنِّي وَكَن لَّمْ يَطْعَمْهُ وَفَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غَرْفَةً بِيَدِهِ ۚ فَشَرِيُواْ مِنْهُ وإِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمُّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمُ مُلَاقُواْ ٱللَّهِ كُم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً إِلاِّذِنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّلِينَ الْأَنَّا وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَابِرًا وَثُلِبِتُ أَقَدَامَنَ وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنفِرِينَ أَنَّهُ فَهَزَمُوهُمُ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُر دُ جَالُوتَ وَءَاتَكُهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ، مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْ لَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمُو بِبَغْضِ لَّفَسَكَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلْعَكَلَمِينَ ﴿ وَهُ اللَّهِ عَلَى ءَايَاتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (الْمُرْسَلِينَ)



ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُمُ مُو مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيآ أَوُّهُمُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُمُ مِنَ ٱلنُّور إِلَى ٱلظُّلُمَاتُ أُوْلَيَبِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمُ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَآجٌ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ عَلَا اللَّهُ وَنَهِ عَلَا اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَم اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ أَنْ ءَاتَنْهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِهُمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحِيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِهُمُ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهُتَ ٱلَّذِي كَفَرُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ الْآَهُ الْوَكَٱلَّذِي مَكَّر عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِء هَدِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَنَهُۥ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالَ بَل لَّبِثْتَ مِأْئَةَ عَامِ فَأَنْظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ وَأَنْظُرْ إِلَى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَكَةً لِلنَّاسِ وَٱنْظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُمَ



وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ كَمَثُلِ جَنَّةِ بِرُنْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَعَانَتُ أُكُلُهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلُّ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ فَنَ أَيُودٌ أَحَدُكُمُ وأَن تَكُونَ لَهُ، جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ، فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ. ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَآهُ فَأْصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ عَالٌ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَكُمُ تَتَفَكَّرُونَ ١٠ يَنَايُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمُو وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمُ ومِنَ ٱلْأَرْضِ وَلاَ تَيْمَمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ وتُنفِقُونَ وَلَسْتُمُو بِعَاخِذِيهِ عِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ء وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِيدُ الشَّيْطِانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمُ وَالْفَحْسَآءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُمُ ومَغْفِرَةً مِّنْهُ وفَضَلًّا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ لَكُ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَ فَنَ

وَلَا تَيَمَّمُواْ انفرد بها البزي

وَمَا أَنفَقْتُمُو مِن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمُ مِن نَّكْذِر فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ۞ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَتِ فَنِعِمًا هِيَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمُّ وَنُكَفِّرُ عَنكُمُ مِن سَيِّعَاتِكُمُ وَنُكَفِّرُ عَنكُمُ مِن سَيِّعَاتِكُمُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَانُهُمُو وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ يُوكَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمُ و لا تُظْلَمُونَ اللهُ عَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرَّبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمُ بِسِيمَهُمُ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَكْيرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُم اللَّهِ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْو بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِتَّا وَعَلانِيكةً فَلَهُمُو أَجْرُهُمُ عِندَ رَبِّهِ مُر وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ الْآلِ

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرَّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ وَقَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوْأُ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْأَ فَمَن جَآءَهُ, مَوْعِظَةٌ مِّن رَّيِّهِ - فَأَننَهَىٰ فَلَهُ، مَا سَلَفَ وَأَمْثُرُهُ و إِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارَّ هُمُ وِفِيهَا خَلِدُونَ وَهُ يَمْحَقُّ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّكَ قَاتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمِ لَا لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ لَهُمُو أَجُرُهُمُ وعِندَ رَبِّهِمُ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ و يَخْزَنُونَ شَيْ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَواْ إِن كُنتُمُو مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمُو فَلَكُمُ وَمُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ اللَّهُ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةِ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَّدَقُواْ خَيْرٌ لِكَ مُو إِن كُنتُمُو تَعْلَمُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمَا ثُرُجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوكَفَّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (١٨)

يَناَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُمْ وبِدَيْنِ إِلَى أَجَلِ مُّسَكِّي فَأَحْتُبُوهُ وَلْيَكُتُب بَيْنَكُمُ كَاتِبُ بِٱلْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكُنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمَلِل ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُۥ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّهُ، بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُ وَ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَ انِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُمَا فَتُذْكِرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذًا مَا دُعُواْ وَلَا شَحْمُواْ أَن تَكُنُبُوهُ مَعِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ عَالِكُمُ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوأٌ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجِكُرَةٌ حَاضِرَةٌ تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمُ و فَلَيْسَ عَلَيْكُرُ و جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُبُوهَا وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمُ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فَسُوقًا بِكُمْ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ

ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا

﴿ وَإِن كُنتُمُ وعَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرُهُنُّ مَّقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ وَبَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَننَتُهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةُ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُۥ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللَّهُ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمُ وَأَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمُ وبِهِ ٱللَّهُ فَيَغُفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ سُولُ بِمَا أُنزلَ إِلَيْهِ عَمِن رَّبِّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَامٍ كَيْهِ وَكُلْبُهِ عَلَا لَهُ وَرُسُلِهِ عَلَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ وَهُمَّ لَا يُكُلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كُمَا حَمَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنا رَبَّنا وَلَا تُحكِمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَكِنَا فَأَنْصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفرينَ لَكُمْ



الَّمَ ٱللَّهُ



ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا إِنَّنَا ءَامَنَّا فَأُغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ١٠ ٱلصَّكِينَ وَٱلصَّكِدِقِينَ وَٱلصَّكَدِقِينَ وَٱلْقَكَنِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ﴿ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَيْءِكَةُ وَأُولُواْ ٱلْعِلْمِ قَآيِمًا بِٱلْقِسْطِ لَا إِلَنَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَرِينُ ٱلْحَكِيمُ ۞ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّا مِنَ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمُ وَمَن يَكُفُرُ عَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجِهِى لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَنَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَاْسُلَمْتُمُو فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُواْ وَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ أَنَّ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ عِايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيَّنَ بِغَنْيرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُمُو بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِنَّ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمُو فِ ٱلدُّنْيَ وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمُو مِن نَّصِرِينَ 📆

أَلَرُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِنَاب ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُمُو ثُمَّ يَتُولَّى فَرِيقٌ مِنْهُمُو وَهُمْ مُعْرِضُونَ ٣٣ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُورُ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتِّ وَغَرَّهُمُ فِي دِينِهِمْ و مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمُو لِيَوْمِ لَا رَيْبَ فِيهِ عَ وَوُقِيَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ أَنُّ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلُكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآهُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآهُ وَتُعِيُّ مَن تَشَآهُ وَتُعِيلُ مَن تَشَآهُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاآهُ بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ثُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ (٧٧) لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنِفِرِينَ أَوْلِيكَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَكَّقُواْ مِنْهُمُو تُقَلَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١٨٠ قُلُ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَأَوْتُبُدُوهُ دِيعَلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٢٥)

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ تُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تُودُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَدِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ أَ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ أَنَّ قُلْ إِن كُنتُمُ و تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَأُتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُرُو ذُنُوبَكُرُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيكُ أَنُ أُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ اللهُ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْزَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ (٣٥) فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَى ۗ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ اللَّهُ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكُفَّلُهَا زَكِّرِيَّآهُ كُلُّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّآهُ ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا قَالَ يَمَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَنذًا قَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرَزُقُ مَن يَشَآهُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٢٧

هُنَالِكَ دَعَا زُكِرِيَّا إِنْ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَيْحِكُهُ وَهُوَ قَآيِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَكِيْدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّكِلِحِينَ ﴿ وَ عَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَكُم وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ فَ أَلَ رَبِّ ٱجْعَل لِّي ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامِ إِلَّا رَمْزَا وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَيِّبُمْ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ أَنَّ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَكُمْرُيمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ فِسَاءِ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ يَكُمُ يَكُمُ الْقُنْتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ عَ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُو إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمَهُمُ أَيُّهُمُو يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَخْصِمُونَ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَكُمْرِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِّمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْنِيمَ وَجِيهًا فِي ٱلدُّنيا وَٱلْأَخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (6)



رَبِّنَا ءَامَنَّا بِمَا أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّنِهِدِينَ شَقَ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ﴿ وَ اللَّهُ لَكِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمُ وفِيمَا كُنتُمُو فِيهِ عَخْنَلِفُونَ (٥٥) فَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُمُ عَذَابًا شَكِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُمُو مِن نَصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَنُوقِيهِ مُو أُجُورَهُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ (٥٠) ذَالِكَ نَتْلُوهُ، عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَتِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهُ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كُمَثُلِ ءَادَمَّ خَلَقَكُهُ مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُواْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمُو وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمُ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمُ ثُمَّ نَبْتَهُلُ فَنَجْعَلَ لَّعْنَتُّ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ أَنَّهُ



يَناَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمُو تَعَلَمُونَ شَنَّ وَقَالَت طَّآبِهَ أَمِّن أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِى أُنِزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمُ و يَرْجِعُونَ ٧٠ وَلَا تُؤْمِنُواْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُورُ قُلْ إِنَّا ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ عَ<mark>ان</mark> يُؤَتَى أَحَدُ مِّثَلَ مَا أُوتِيتُمُ وَأَوَ بُحَاجُوكُمُو انفرد ہا ابن کثیر عِندَ رَبِّكُمْ أُوقُلُ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ عَمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ اللهُ يَخْنُصُ بِرَحْ مَتِهِ عَن يَشَاءٌ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ اللَّهِ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ و بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُمُ و مَنْ إِن تَأْمَنْهُ و بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَا يُحَالُّ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُو قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّ نَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمُ ويَعْلَمُونَ (٥٠) بَلَىٰ مَنْ أُوْفَىٰ بِعَهْدِهِ - وَأُتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿٢٦ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَأَيۡمَنهُمُ ثُمَنَّا قَلِيلًا أُوْلَيَهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمُو وَلَهُمُو عَذَابُ أَلِيمُ (٧٧)



قُلُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمُ ولَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمُو وَنَحَنُ لَهُ مُسَلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَعِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَكُن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٥٠ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنهُمُ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠ أَوْلَتِهِكَ جَزَآؤُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمُ لَعْنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْ كُةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ كَالِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنَّهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ هُ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيكُم ﴿ ١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعَدَ إِيمَانِهِمُ وَثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمُ وَأُوْلَئِيكَ هُمُ ٱلضَّالُّونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكُن يُقْبِكُ مِنْ أَحَدِهِمُ مِلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَو ٱفْتَدَىٰ بِلَّهِ ۚ أَوْلَيْهِكَ لَهُمُو عَذَابُ أَلِيمُ وَمَا لَهُمُ مِن نَصِرِينَ ١٠



وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمُ ثُتُلَى عَلَيْكُمُ وَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمُ رَسُولُهُۥ وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْنَقِيمٍ اللَّهِ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُمُ مُسْلِمُونَ ﴿ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَّفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وإِذْ كُنتُمُ وأَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمُ فَأَصْبَحْتُمْ وِبِنِعْمَتِهِ وَإِخْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُمْ ومِنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَايَتِهِ عَلَكُمْ وَمَنْهَا كُورُ لَهْ تَدُونَ اللهُ وَلْتَكُن مِّنكُمُ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرُ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴿ وَلَا اللَّهُ مُلْكُونَ اللَّهُ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْبَيِّنَكُ وَأُوْلَيْهِكَ لَهُمْ وَعَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَا يَوْمَ تَبْيَضٌ وَجُوهُ وَتَسُودُ وُجُوهُ ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتَ وُجُوهُهُمُ ۚ أَكَفَرْتُمُ مَ بَعَدَ إِيمَانِكُمُ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ وَتَكُفُرُونَ ١٠٠٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمُ وَفَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمُ وَنِهَا خَلِدُونَ ١٠٠٠ تِلْكَ ءَايَثُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ ١

صرط

وَلَا تَفَرَّقُواْ

انفرد بها البزي



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنِيَ عَنْهُمُ والْمَوَالُهُمُ وَلَا أَوْلَاكُهُمُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّ هُمُ فِيهَا خَالِدُونَ شَ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثُلِ ربيحٍ فِهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمُ وفَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمُ ويَظْلِمُونَ ١٠ يَنأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمُ ولَا يَأْلُونَكُمُ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمُ وَقَدْ بَدَتِ ٱلْبَغَضَآهُ مِنْ أَفْوَاهِهِمُ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ وَأَكْبَرُ قَدُ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ إِن كُنتُمُ وتَعْقِلُونَ 📆 هَا أَنتُمُ وَأُولَاء يُحِبُّونَهُمُ وَلَا يُحِبُّونَكُمُ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئْبِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ وَ قَالُواْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمْ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيَظِ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ وإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١١٥ إِن تَمْسَسُكُمُ وحَسَنَةٌ تَسُوُّهُمُ وَإِن تُصِبْكُمُ وسَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا ۚ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضِرُكُمُ كَيْدُهُمُ شَيْعًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ شَنَّ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمٌ اللهُ اللَّهُ اللّ

هَـأنتُمُ.

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١٤٠٠ وَلَقَدْ نَصَرَّكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ، أَذِلَّةً ۚ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ لَشَكُرُونَ آلَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيكُمُ وأَن يُمِدَّكُمُ ورَبُّكُمُ وِ بِثَكَتُهِ ءَاكَفٍ مِّنَ ٱلْمَكَيِّكَةِ مُنزَلِينَ ﴿ إِن اللَّهُ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُمُ مِن فَوْرِهِمُ هَاذَا يُمْدِدُكُمُ وَبُكُمُ بِخَمْسَةِ ءَالَافِ مِنَ ٱلْمَلَيْكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشَرَى لَكُمْ وَلِنَطْمَيِنَّ قُلُوبُكُمْ وِبِدِّ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَرْبِ لِلْكَكِيمِ ١٠ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ أَوْ يَكْبِتَهُمُ فَيَنقَلِبُواْ خَايِبِينَ ١٧٧ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأُمْرِ شَيْءُ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ وَأَوْ يُعَذِّبَهُمُ وَأَوْ يُعَذِّبَهُمُ وَفَإِنَّهُمُ وظَالِمُونَ الله وَاللهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَالَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَواْ أَضْعَكَفًا مُّضَكَّفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ أَنُفُلِحُونَ شَ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتَ لِلْكَافِرِينَ الله وَأَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللهَ

﴿ وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَوْنَ فِي ٱلسَّرَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَلْطِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ أَنَّ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمُ ذَكَرُوا أَللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمُ مِي يَعْلَمُونَ إِنَّ أَوْلَتِهِكَ جَزَآؤُهُمُ مَعْفِرَةٌ مِّن رَّيِّهِمُ وَجَنَّتُ تَجَرِى مِن تَّحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿ ثَلَى قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مُسُنَّ الْ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنْظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ الله هَنذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلُونَ إِن كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ الْآلَا إِن يَمْسَسُكُمْ, قَرْحُ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحُ مِّتُ لُهُ، وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيعُلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّلِمِينَ ١

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ اللَّهُ أَمْر حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَادُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِينَ ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ وَلَقَدْ كُنتُمْ وَلَمَوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ، وَأَنْتُمُ، نَنْظُرُونَ ١٣٠ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِ لَ ٱنقَلَبْتُمُ وعَلَىٰ أَعْقَابِكُمُ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ ١٠ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُردُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ، مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُؤْتِهِ، مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَإِنَا فِكَآبِنِ مِن نَّبِي قُبِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمُ وفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّدِينَ ١٠٠ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمُو إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ لَكَ فَعَالَنَهُمُ ٱللَّهُ ثُوابَ ٱلدُّنيَا وَحُسْنَ ثُوابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ مُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ

انفرد بها ابن كثير

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَكُرُواْ يَرُدُّوكُمُ عَلَى أَعْقَكِكُمُ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَىٰ حَكُمُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١٠٠٠ سَكُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ مُلْطَنَاً وَمَأُولِهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئُسَ مَثُوى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَقَادُ صَادَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ, إِذْ تَحُسُّونَهُمُ بِإِذْنِهِ مَ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُ مُو وَتَنَازَعْتُمُ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَايْتُمُ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمُ مَا تُحِبُّونَ مِنكُمُ مِن يُرِيدُ ٱلدُّنْكَا وَمِنكُمُ مَن ثُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمُ عَنْهُمُ لِيَبْتَلِيكُمُ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمْ وَٱللَّهُ ذُو فَضَّلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمُ فِي أُخْرَىٰكُمُ وَأَثْبَكُمُ غَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلا تَحْزَنُواْ عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠٠

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمُ مِنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرِ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَآبِفَةً مِنكُمْ وَطَآبِفَةُ قَدُ أَهَمَّتُهُمُ أَنفُهُمُ يَظُنُّونَ بِأَللَّهِ غَيْرً ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ اللَّهُ مِن شَيْءٍ اللَّهُ مِن قُلِّ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ. لِلَّهِ يُخَفُونَ فِي أَنفُسِهِمُ مَا لَا يُبَدُّونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْكُنُّمْ فِي بِيُوتِكُمُ ولَبُرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمُ وَلَ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمُ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١٠٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمُ (٥٥) يَالَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمُ (١٥٥) يَالَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُرَّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ يُحِيء وَيُميتُ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرُ ثِنَ وَلَيِن قُتِلْتُمُو فِي سَيِيل اللَّهِ أَوْ مُتُّكُمُ و لَمَغْفِرَةً مِنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِنَّا تَجُمَعُونَ ١٥٧

وَلَيِن مُنَّهُم أَوْ قُتِلْتُم لَإِلَى ٱللَّهِ تُحَشَرُونَ ١٥٥ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظً ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَمُهُم وَشَاوِرُهُمُ فِي ٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَنَهُتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴿ وَالْ إِن يَنْصُرُكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ أَوْ وَإِن يَخَذُلُكُمُ وفَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُمُ ومِنْ بَعْدِهِ } وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ أَنْ وَمَا كَانَ لِنَبِيّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ شَ أَفْمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنَهُ حَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ الله هُمُ و دَرَجَنتُ عِندَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ اللهِ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمُ ورَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمُ وَايكتِهِ وَيُزَكِيهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَاب وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١ أَوَلَمَّا أَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمُ مِثْلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَلْاً قُلَ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٦٥)



فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمْهُمْ وَسُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضُوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ اللَّهُ إِنَّمَا ذَالِكُمْ ٱلشَّيْطُانُ يُخَوِّفُ أُولِيآءَهُ. فَلَا تَخَافُوهُمُ وَخَافُونِ إِن كُنْهُمُ مُؤْمِنِينَ ١٧٥ وَلَا يَحْدُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمُ ولَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمُ وَخَطًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمُ عَذَابُ عَظِيمٌ لِنَ الَّذِينَ اشْتَرَوا الْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُوا الْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُوا ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمُ وعَذَابُ أَلِيمٌ شَيْ وَلَا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّمَا نُمَّلِي لَمُنْمُوخَيْرٌ ۗ لِإَنْفُسِمِهُمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمُ وِلِيَزْدَادُواْ إِنْ مَأْ وَكُمْمُ عَذَابٌ شُهِينٌ لَهُ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمُ وعَلَيْهِ عَجَّى يَمِيزَ ٱلْخِبَيتَ مِنَ ٱلطَّيِّبُّ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمُ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مِن يَشَأَمُّ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ } وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ وَأَجَرُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا مَا مُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عُوَخَيْرًا لْمُعْمُ وَبَلُ هُوَ شَرُّ لَهُمُ مَ سَيْطُوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ



وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَيُبَيِّنُنَّهُ, لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ, فَنَبَدُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْ بِهِ عَنَا قَلِيلًا فَإِنَّسَ مَا يَشْتَرُونَ شَنَّ لَا يَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحُمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا يَحْسِبُنَّهُمْ, بِمَفَازَةِ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمُ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهُ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ أَنْ ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَعِطِلًا شُبْحَننَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ اللَّهَا رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُۥ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ اللَّهِ رَّبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَامَنَا رَبَّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْ عَنَّا سَيِّءَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ شَقَ رَبَّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا يُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّكَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (١٩٤)

فَأَسْتَجَابَ لَهُمُ وَبُهُمُ وَأَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِنكُمُ مِن ذَكَرِ أَوْ أَنْثَىٰ بَعْضُكُمُ مِنَ بَعْضٍ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَىرِهِمُ, وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَىٰتَلُواْ وَقُتِّلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ و سَيِّعَاتِهِمُ وَلَأَدْ خِلَنَّهُمُ و جَنَّتِ تَحْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ حُسَنُ ٱلتَّوَابِ ١٩٥٠ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَندِ ﴿ أَنَّ مَتَكُمُّ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَلِهُمُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ ٱلِلْهَادُ ١٧٠ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمُ وَ لَمُهُمُ حَنَّكُ تَجَرِّى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُكُولًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ١٩٨ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمُ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيْهِكَ لَهُمُ أَجُرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١٩٥ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ وَتُفْلِحُونَ ١٠٠٠ النَّهُ الْمِنْ الْمُ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِل

مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ يَناأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَّآءَ لُونَ بِهِ - وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ وَقِيبًا ١ وَءَاتُواْ ٱلْيَنَكَىٰ أَمُوالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَاهُمُ وإِلَى أَمْوَالِكُمُ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمُ وَأَلَّا نُقَسِطُواْ فِي ٱلْيَنَكَىٰ فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبُّعٌ فَإِنْ خِفْنُمُ وَأَلَّا نَعْدِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتَ أَيْمَانُكُمُ وَالِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ٢٠ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَاءَ صَدُقَانِهِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمُّوعَن شَيْءٍ مِّنْهُ ونَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيكًا مِّرِيَّا ﴿ وَلَا تُؤَتُّوا ٱلسُّفَهَا - أَمُوالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُرُو قِيَمًا وَٱرْزُقُوهُمُ فِهَا وَٱكْسُوهُمُ وَقُولُواْ لَمُرُوقَوْلًا مَّعُرُوفَا ٥ وَٱبْنَلُواْ ٱلْيَنَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُكُم مِنْهُمُ وُرُشْدًا فَأَدْفَعُواْ إِلَيْهِمْ وَأَمْوَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبُرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُمُ و إِلَيْهِمُ وَأَمْوَالْهُمُ وَفَأَشَّهِدُواْ عَلَيْهِمُ وَكَفَى بِأَللَّهِ حَسِيبًا ﴿

ٱلسُّفَهَاءَ أَمُواَكُمُّمُ ٱلسُّفَهَاءَ آمُواَكُمُّمُ وجه (اوره) لِّلرَّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا مَّفَرُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَئَكُمَى وَٱلْمَسَكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَمُهُ وَقُولُوا لَمُهُ وَقُولُوا لَمُعُرُوفًا اللهِ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمُو ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمُ فَلْيَتَ قُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَكُمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصَلُونَ سَعِيرًا ١٠ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلَكِ حِكُمُ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْسَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثَنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مَا تَرَكَّ وَإِن كَانَتُ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُونِهِ وَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَدُ، وَلَدُ فَإِن لَّمَ يَكُن لَّهُ وَلَدُ وَوَرِثُهُ . أَبُواهُ و فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ, إِخُوَةً فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٌ ءَابَآ وُكُمُ و وَأَبْنَآؤُكُمُ ولَا تَدْرُونَ أَيُّهُمُ و أَقْرَبُ لَكُمْرُو نَفْعًا فَريضَكَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا شَ

﴿ وَلَكُمُ وَنِصْفُ مَا تَكُوكَ أَزُواجُكُمُ وإِن لَّمْ يَكُن ﴿ لَهُ كَ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُحُ مِمَّا تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَلَهُنِ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمُو إِن لَمْ يَكُن لَّكُمُ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمُ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُمُ مُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنُّ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَاةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُ, أَخُ أَوْ أُخُتُ فَلِكُلّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلشُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكُثُرُ مِن ذَلِكَ فَهُمُ وشُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ الله عَدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهِا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ وَمَنِ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ، عَذَابُ شُهِينُ ١

وَٱلَّابِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآ إِكُمُو فَٱسۡتَشۡهِدُوا۟ عَلَيْهِنَّ ٱرْبَعَةً مِّنكُمُّ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ بَ فِي ٱلْبِيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّنَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجُعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا وَ وَٱلَّذَآنِّ يَأْتِينِهَا مِنكُمُ وَفَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا الله إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُوْلَيَهِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْثُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ وَكُفَّارُ أُوْلَيَهِكَ أَعْتَدُنَا لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٨ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمُ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرُهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبَيَّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرَهُ يُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكُرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ عَنْدًا كَثِيرًا ١

انفرد بها ابن کثیر

وَإِنْ أَرَدَتُكُمُ ٱسْتِبْدَالَ زُوْجٍ مَّكَانَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمُو إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ و شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْ تَكَنَّا وَإِثْمًا شُبِينًا ۞ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُم و إِلَى بَعْضِ وَأَخَذَت مِنكُم مِيثَاقًا غَلِيظًا أَنْ وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكُحَ ءَابَ آؤُكُمُ مِنَ ٱلنِّسَآ. إِلَّا مَا قَدُ سَلَفَ إِنَّهُ، كَانَ فَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ١٠٠٠ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ وَأُمَّهَا ثُكُمُ وَبِنَا أَكُمُ و وَأَخُوا تُكُمُ و وَعَمَّنَكُمُ و وَحَلَاتُكُمُ و وَخَلَاتُكُمُ و وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّذِي أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخُواَتُكُمُ مِنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمُ وَرَبُنَيِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُمُ مِن نِسَآيِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُمُ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمُ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمُ بِهِنّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ وَحَلَيْهِ لَ أَبْنَايِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَىبِكُمُ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأَخْتَكِينِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفٌ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا 📆

ٱلنِّسَآءِ **الَّا** ٱلنِّسَآءِ أَلَّا

وجه ٥

﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَا . إِلَّا مَا مَلَكُتُ أَيْمَنْكُمْ ٱلنِّسَاءِ الَّا ٱلنِّسَاءِ ٱلَّا كِنَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَأَحَلُّ لَكُمُ وَمَا وَرَآءَ ذَلِكُمُ وَأَن تَبْتَغُواْ بِأَمُوالِكُمْ فَحُصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورُهُ إِن فَريضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، فِيمَا تَرَضَيْتُمُو بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن لَّمُ يَسْتَطِعْ مِنكُمُ وَطُولًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ مِن فَنَيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمُ وَبَعْضَكُمُ مِنْ بَعْضُ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَافِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنُ أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبُرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَلَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ (٢٥) يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمُ وَيَهْدِيكُمُ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمُ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَتِ أَن يَمِيلُواْ مَيلًا عَظِيمًا (٧٠) يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَنأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالكُمُ بَيْنَكُمُ وِبِٱلْبَطِل إِلَّا أَن تَكُونَ بِجِكُرَةٌ عَن تَرَاضٍ مِّنكُمُ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ وَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ عَنَارًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا أَنَى إِن تَجُتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا ثُنْهُوْنَ عَنْهُ وَنُكَفِّرُ عَنكُمْ و سَيِّعَاتِكُمُ و نُدُّخِلُكُمُ و مُدُخَلًا كَرِيمًا شَ وَلَا تَنْمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوأٌ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْنَسَبُنَّ وَسَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضَلِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَنُونَ وَٱلَّذِينَ عَلَقَدَتُ أَيْمَنُكُمُ فَعَاتُوهُمُ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اللَّهُ

ٱلرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّكَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُ مُو عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَٱلصَّدلِحَاتُ قَننِنَتُ حَنفِظَنتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّنِي تَخَافُونَ نْشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ أَطَعَنَكُمْ فَلَا نَبَغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا فِي وَإِنْ خِفْتُمُو شِقَاقَ بَيْنهمَا فَأَبْعَثُواْ حَكُمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكُمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدًا إِصْلَحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُواْ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ مَا شَيْعًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ وَأَبِّنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا ءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ أَء وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا الله



وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلَيًّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا (٥٠) مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَئِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوْ أَنَّهُمُ وَالْوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَمُّهُم وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهم فَلا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ يَا يَهُا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَابَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمُ مِن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمُ كُمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ ٱلسَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا اللهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَّكُونَ أَنفُسَهُمْ وَبِل ٱللَّهُ يُزَّكِّي مَن يَشَآهُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ إِنَّ انظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ عِ إِثْمًا ثُمِينًا فَ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَلَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنُؤُلآءِ أَهُدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا (أَنْ

أُوْلَكَمِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ نَصِيرًا (٥٠) أَمْ لَهُمْ ونَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ١٠٥ أَمَّ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضِّلِهِ عَفَدُ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُمُ مُلَكًا عَظِيمًا نَ فَمِنْهُمْ وَمَنْ ءَامَنَ بِهِ عَ وَمِنْهُمُ ومَن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا وَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَلتِنَا سَوْفَ نُصِّلِيهِمْ وَنَارًا كُلَّمَا نَضِعَتْ جُلُودُهُمْ وَبَدَّلْنَهُمْ وَجُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنهِزًا حَكِيمًا (٥٠) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَنُدُخِلُهُمُ وَجَنَّتِ تَجَرِّى مِن تَحَيْهَا ٱلْأَنْهَا رُخَلِدِينَ فِهَا أَبَدًا لَّهُمْ وَفِهَا أَزُوا جُ مُطَهَّرَةً وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا ١٠٥٥ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ وَأَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمَننَتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمُ وبَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدُلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ ۚ بِلَّهِ إِنَّا لَلَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (٥٠) يَنا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْنِ مِنكُمْرُ فَإِن نَنزَعْنُمُ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ و إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُننْمُ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ وَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدُ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ ، وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمُ ضَكَلًا بَعِيدًا أَنْ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ وتَعَالُواْ إِلَى مَا أُنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا شَ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ وَثُمَّ جَآءُوكَ يَعَلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَنًا وَتُوْفِيقًا ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُو فَأَعْرِضَ عَنْهُمُ وَعِظْهُمُ وَقُل لَّهُمُو فَقِي أَنفُسِهِ مُ وَوَلًا بَلِيغًا ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطْكَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمُ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمُ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَكَرَ لَهُمْ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۞ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرَ بَيْنَهُمُو ثُمَّ لَا يَجِـدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسَلِيمًا نَ

وَلَوُ أَنَّا كُنَبْنَا عَلَيْهِمُ وأَنُّ ٱقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ وأَو ٱخْرُجُواْ مِن دِينرِكُمُ ومَا فَعَلُوهُ وإِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمُّ وَلَوْ أَنَّهُمُ وَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ - لَكَانَ خَيْرًا لَمُهُم وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴿ وَإِذَا لَّا تَيْنَاهُم وِمِن لَّدُنَّا أَجِّرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمُ وِصِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم، مِنَ ٱلنَّبِيِّئَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَا إِنَّ مِنَ اللَّهِ وَكُفَّىٰ أَوْلَكُ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ وَكُفَّىٰ بِأُللَّهِ عَلِيمًا فِي يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَأَنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ١٠ وَإِنَّ مِنكُرُو لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُورُ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمُ شَهِيدًا اللهِ وَلَهِنَ أَصَابَكُمُ فَضَلُ مِنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَلَيُّتَنِي كُنتُ مَعَهُمُ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهُ اللهُ فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَ إِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (٧٠)

صرطا

وَمَا لَكُورُ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَأَجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا وَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّلْغُوتِ فَقَانِلُواْ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيَطِينِ كَانَ ضَعِيفًا ﴿ أَلَوْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمُ وَكُفُّواْ أَيْدِيَكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰهَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةٌ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَنَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَا أَخَرُنَنَا إِلَى أَجَلِ قَرِبِ ۖ قُلْ مَنْعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱنَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَئِيلًا ١٠٠٠ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِكَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنْهُم فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُم و حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمُ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَنؤُلآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَيَنَٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيَّئَةٍ فَمِن نَّفَسِكُ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأَللَّهِ شَهِيدًا (٧٠)

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا أَنَ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِى تَقُولُ ۗ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللهُ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَانَ وَلُوْكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ﴿ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِ ٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ } وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لِعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنُبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوَلَا فَضُلُّ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَأَتَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ١ فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكُ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿ مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعُ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفَلُّ مِّنْهَا اللَّهِ مِنْهَا اللَّهِ مِنْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ﴿٥) وَإِذَا حُيِّينُهُمْ بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا (١٠)

أُللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى نَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ عَلَيْ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿ اللَّهِ فَمَا لَكُرُو فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكُسَهُمُ بِمَا كَسَبُواْ أَتْرِيدُونَ أَن تَهُدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا هُ وَدُّواْ لَوّ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا نَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ أَوْلِيٓآء حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوَاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمُ حَيْثُ وَجَد تُّمُوهُمُ وَلَا نَنَّخِذُواْ مِنْهُمُ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا هِمَ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ مِيثَتَّى أَوْ جَآءُ وَكُمُ حَصِرَتُ صُدُورُهُمُ أَن يُقَائِلُوكُمُ أَوْ يُقَائِلُوا قَوْمَهُمُ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ وَعَلَيْكُمْ وَلَقَانَلُوكُمْ فَإِنِ ٱعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَانِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُورُ عَلَيْهِمُ سَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُريدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمُ كُلَّ مَا رُدُّواْ إِلَى ٱلْفِنْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمُو فَخُذُوهُمُ وَٱقْنُلُوهُمُ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمْ وَأُوْلَتِهِكُمُ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمُ سُلُطَنَا مُّبِينًا (١)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَن قَنْلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمُ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةُ إِلَىٰ أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَ أَوِّ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَكَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا شَ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ، جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ١ يَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمُو فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرُةُ كَذَالِكَ كُنتُمْ مِن قَبْلُ فَمَرَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِن فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا



وَ إِذَا كُنتَ فِيهِمُ وَفَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَاوَةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَتُ مِّنْهُمْ, مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتَّهُمْ وَأَسْلِحَتَّهُمْ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمُ وَأَمْتِعَتِكُو فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وإِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْ كُنتُهُ مُرْضَىٰ أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُواْ حِذَرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ١ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذُكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا شَ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَاآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلُمُونَ فَإِنَّهُمُو يَأْلُمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَآبِنِينَ خَصِيمًا ١٠

وَٱسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ وَلَا تُجُلَدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَانُونَ أَنفُسَهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خُوَّانًا أَثِيمًا اللَّهُ يَسَتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمُ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۞ هَنَأَنتُمُو هَنُؤُلآءِ جَندَلْتُمُو عَنْهُمُ وِفِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمُ ويُومَ ٱلْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمُ وَكِيلًا أَنْ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَفُورًا رَّحِيمًا شَ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ، عَلَى نَفْسِهِ، وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبَرِيَّا فَقَدِ آحْتَمَلَ بُهُتَنَّا وَإِثْمًا مُّبِينًا ١١١ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت ظَآبِفَ أُ مِّنْهُمُ اللَّهِ عَلَيْكَ أُو مِنْهُمُ الن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهِ

هَــأَنتُمُو

﴿ هُ لَّا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَّجُولِهُمْ وِ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْنِيهِ عَأَجُرًا عَظِيمًا اللَّهِ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ، مَا تَوَلَّى وَنُصَلِهِ، جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا أَنْ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا الله إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ و إِلَّا إِنْكُا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا شَ لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ١١٥ وَلَأْضِلَّنَّهُمُ وَلَأْمُنِّينَّهُمُ وَلَا مُرَنَّهُمُ وَفَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَاتَ ٱلْأَنْعَلِمِ وَلَامُ بَهُمُ فَلَيُغَيِّرُكَ خُلُقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطُانَ وَإِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا 🔞 يَعِدُهُمُ وَيُمَنِّيهِمُ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطُنُ إِلَّا غُرُورًا ١٠٠ أُوْلَيْهِكَ مَأْوَلَهُمُو جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا يَجِيصًا شَ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ سَكُنُدِّ خِلْهُمُو جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَا أَبَدًا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١٠٠ لَّيْسَ بِأَمَانِيًّكُمْ. وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجُزَ بِهِ، وَلَا يَجِدُ لَهُ، مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا شَنَّ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَيْهِكَ يُدْخَلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا اللهُ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحَسِنُ وَأَتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ١٠٥٥ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا اللهُ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمُ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَىٰ عَلَيْكُمُ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤَتُّونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَمَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ، عَلِيمًا ﴿١٧٠

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَصَّلَحًا بَيْنَهُمَا صُلَحًا وَٱلصُّلَحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ اللَّهُ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُهُ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِتَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغُينِ ٱللَّهُ كُلُّا مِّن سَعَتِهِ } وَكَانَ ٱللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا شَ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلِكُمُ وَإِيَّاكُمُ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا اللَّهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا لَهُ اللَّهِ مَا فِي إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى ذَالِكَ قَدِيرًا إِنَّهُ مِّن كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اللَّهُ اللَّهِ سَمِيعًا بَصِيرًا

ه يَنأَتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمُ وَأُوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَأُللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُوُ، أَ أَوْ تُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا فَيْ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئْبِ ٱلَّذِى نُزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلۡكِتَبِ ٱلَّذِى أَنزلَ مِن قَبَلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَيْهِكَتِهِ، وَكُنُّبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَمُهُ وَلَا لِيَهْدِيَهُمُ سَبِيلًا لِهُ بَشِيرِ ٱلمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُهُم عَذَابًا أَلِيمًا لَهُ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيَّاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْ نُزِّلُ عَلَيْكُمُ فِي ٱلْكِنَابِ أَنْ إِذَا سَمِعَنْمُ عَايَاتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسْلَمُزَأُ بِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمُو حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّاكُرُ وِإِذًا مِّثَلُهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ عَامِعًا

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمُ وَإِن كَانَ لِلْكَيْفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمُ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمُ وَنَمْنَعُكُمُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَلَّهُ يَحَكُمُ بَيْنَكُمُ وَوَمَ ٱلْقِيكُمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَنِفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا (اللهُ) إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمُ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ ثِنَ مُّذَبِّذِ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَا إِلَىٰ هَاؤُلَآءِ وَلَا إِلَىٰ هَاؤُلَآءٍ وَمَن يُضِّلِل ٱللَّهُ فَكَن يَجِدَ لَهُ، سَبِيلًا ١٤٠٠ يَنأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَنَّخِذُواْ ٱلْكَنفرينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُرُيدُونَ أَن تَجْعَالُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ وسُلْطَنَا مُّبِينًا (اللَّهُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرَكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجَدَ لَهُمْ وَنَصِيرًا فَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُعَالَ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَٱعْتَصَكُمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمُ ولِلَّهِ فَأُوْلَتِهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ مَا يَفْعَكُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمُو وَءَامَنتُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ١٤٠

﴿ لَّا يُحِبُّ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلشُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ الله سَمِيعًا عَلِيمًا لَهُ إِن نُبَدُواْ خَيْرًا أَوْ يُخَفُوهُ أَوْ تَعَفُواْ عَن سُوٓءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ فَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِأُللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَصَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا (أَنَّ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكُنفرينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ، وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُوْلَيْهِكَ سَوْفَ نُؤْتِيهِمُ أُجُورَهُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (١٥٠) يَسْتَلُكَ أَهَلُ ٱلْكِنَٰبِ أَن تُنزِلَ عَلَيْهِمُ وَكِنَبًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ۚ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكُبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُواْ أَرْنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ بِظُلْمِهِمُ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ فَعَفُونَا عَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَّا مُّبِينًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ شُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمُ وَلَا تَعَدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُمُ مِيثَقًا عَلِيظًا (١٥٠)

فَبِمَا نَقْضِهِمُ مِيثَقَهُمُ و وَكُفِّرِهِمُ وِكَايَتِ ٱللَّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَّاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقَوْلِهِمُو قُلُوبُنَا غُلُفُ أَ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمُ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا فَهُ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَنَّا عَظِيمًا رَقَ وَقُولِهِمُ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَلُومُ, وَمَا صَلَبُوهُ, وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ عَلَيْ شَكِّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ وبِهِ عِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱنِّبَاعَ ٱلظَّيْ وَمَا قَنَلُوهُ مِ يَقِينُا (١٥٧) بَلِ رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ عَوَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَإِن مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ ۖ وَتَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ فَإِظْلَمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمُ وَطَيِّبَتٍ أُحِلَّتُ لَمُمْ وَبِصَدِّهِمُ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا نَنْ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمُ وَأَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ١١٠ لَنَكُ لَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكُ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةُ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْكَ سَنُوْتِهِمُ أَجُرًا عَظِيًا ١٦٠

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْجٍ وَٱلنَّبِيَّىٰ مِنْ بَعْدِهِۦ ۗ وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسُ وَهَنرُونَ وَسُلَيْهَنَّ وَءَاتَيْنَا دَاوُرِدَ زَنُورًا شَنَ وَرُسُلًا قَدَ قَصَصَنَهُمُ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمًا اللهُ أُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئلًا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعَدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزبِزًا حَكِيمًا اللهُ اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ وبِعِلْمِهِ عَلَمِهِ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلْكُمْ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ وَٱلْمَلَكَ مِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمُ وَطَرِيقًا ١١ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ وَإِنَّ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّتِكُمُ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمُ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَمًا حَكِيمًا ١٠٠

يَناَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمُ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ, أَلْقَنْهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحُ مِّنْهُ وَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ } وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ أَنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهٌ وَحِدُّ سُيْحَنَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْفُرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ ، وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ عَجَمِيعًا ﴿ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوَفِيهِمُ وَأَجُورَهُمُ وَيَزِيدُهُمُ مِن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكْبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمُ مُو عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٧٠ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمْ و بُرْهَانُ مِن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمُ ونُورًا ثُمِّينَا اللَّهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا بِٱللَّهِ وَأَعْتَصَكُمُواْ بِهِ عَسَيُدُخِلُهُمُ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضَّلِ وَيَهْدِيهِمُ وإليّهِ عَصِرَطًا مُّسْتَقِيمًا (١٧)

صركطا



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْجِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ء وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْنُهُم وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْ نَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ۚ ذَالِكُمُ وَسِنَّى ۗ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمُ فَلَا تَخَشُوهُمُ وَٱخْشُونِ ٱلْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمُ وِينَكُمُ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ ونِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينًا فَمَنُ ٱضْطُرَ فِي عَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۚ قُلْ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَا عَلَّمْتُمُو مِنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ أَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَكُّ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ حِلُّ لَّكُرُّو وَطَعَامُكُمْ وِلِّ لَّمُنْمَ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِكُمْ وإِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥



وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايِئِنَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَنْبُ ٱلْجَحِيمِ ١ مَن يَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱذْكُرُواْ نِعْمَتُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَإِذْ هُمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمُ أَيْدِيَهُمُو فَكُفَّ أَيْدِيَهُمُ عَنصُمُ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَّكُل ٱلْمُؤْمِنُونَ شَ ﴿ وَلَقَدُ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثْنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ وَلَمِنْ أَقَمَتُمْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُمُ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمُ وَأَقْرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكُونَ عَنكُمُ سَيِّاتِكُمُ وَلأَدْخِلَنَّكُمُ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمُ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١٠٠ فَبِمَا نَقْضِمِمُ مِيثَنَقَهُمُ لَعَنَّهُمُ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمُ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمُ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ ، وَنَسُواْ حَظًا مِمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ - وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِنَةِ مِّنْهُمُ وِإِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ عَنْهُمْ



وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَدَرَىٰ نَحَنُّ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُوهُۥ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمُ و بِذُنُوبِكُمْ وَبِلْ أَنتُمُ و بَشَرٌ مِّمَّنَ خَلَقَ يَغَفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١ يَنَاهُلُ ٱلْكِنْبِ قَدْ جَآءَكُمُ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُمْ وَبَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، يَكَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ جَعَلَ فِيكُمُ أَنْبِيآهُ وَجَعَلَكُمُ مُلُوكًا وَءَاتَنكُمُ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ أَن يَقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نَرْنَدُواْ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ وَ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ (٢) قَالُواْ يَكُمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ آلًا قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَغَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ وَعَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُمُو مُؤْمِنِينَ (٢٠٠٠)

فَامِرُ



مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمُ رُسُلْنَا بِٱلْبِيّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ و بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّمَا إِنَّمَا جَزَاؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مُو وَأَرْجُلُهُمُ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضُ ذَالِكَ لَهُمُو خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمُو فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ اللَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُواْ أَتَ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمُ مُ ثُفَلِحُونَ مَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُمُو مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ، مَعَكُهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيْكَةِ مَا نُقُبِّلَ مِنْهُمُّ وَلَهُمُ وَعَذَابُ أَلِيمُ اللَّهُ اللَّهِ

يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُمُ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُ مُو عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَ عُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كُسَبَا نَكُلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللهُ عَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصَّلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغَفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ فَ عَلَىٰ كُلِّ الرَّسُولُ لَا يَعَزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفِّر مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَّا بِأَفُواهِ هِمُ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمُ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّنعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنَ أُوتِيتُمُر هَلَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمُ تُؤْتَوُهُ فَأَحَذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ وَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمُ وَهُمُ وَلَهُمُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَلَهُمُو فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ الْأَ

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحُتُّ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمُ وأَوْ أَعْرِضَ عَنْهُم وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمُ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُمُ وَكَانَ يَضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمُ بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوْرَىٰةُ فِيهَا حُكْمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلُّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكُ وَمَا أُوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شَ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَيةَ فِيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِنَاب أُللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ عُلْهَا الْهُ فَكَلَّا تَخْشُواْ ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمَ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ١ وَكُنبُنَا عَلَيْهِمُ فيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ وَٱلْعَنْفِ اللَّافَ بٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُن بِٱلْأُذُن وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلسِّنَّ وَٱلْجُرُوحُ قِصَاصُ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞

وَقَفَّيْنَا عَلَى ءَاتَكِرِهِمُ وِيعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدِهِ مِنَ ٱلتَّوْرَيْلَةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ عَهْدَى وَنُوْرُ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ عِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَيْحُمُرُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيفِ وَمَن لَّمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ عِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَأُحُكُم بَيْنَهُمُ وبِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَآءَهُمُ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ وشِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمُ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبَلُوكُمُ فِي مَا ءَاتَنكُمُ وَالسَّبَقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمُ وَجَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُمُ وبِمَا كُنتُمُ وفِيهِ عَخَنَلِفُونَ (١٤) وَأَنْ ٱحْكُم بَيْنَهُمُ وبِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمُ وَٱحْذَرُهُمُ وَأَخْذَرُهُمُ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُمُ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ (أَنَّ أَفَحُكُمَ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ (٥٠)

اللهُ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُتَّخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَى أَوْلِيَّاءَ بَعْضُهُمُ أَوْلِيَآهُ بَعْضٍ وَمَن يَتُوَلَّهُم مِنكُم فَإِنَّهُ مِنْهُم وَإِنَّهُ مِنْهُم وَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ (أَنَّ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَرَضُ يُسَرِعُونَ فِهِمُ يَقُولُونَ نَخَشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتَحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَنْصِيحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَنَدِمِينَ (٥٢) كَفُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَهَاؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنهُمْ إِنَّهُمُ لِلَعَكُمُ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمُ وَفَأَصَّبَحُواْ خَسِرِينَ (٥٠ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَكَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونَهُ, أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٤٠) إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤَتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمُ وَرَكِعُونَ ٥٥ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ (٥٠ يَالُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَنَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ و هُزُوًّا وَلَعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنْهُمُ مُؤْمِنِينَ ﴿

وَإِذَا نَادَيْتُمُ وَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبًا ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمُ و قَوْمُ لَّا يَعْقِلُونَ هِنَ قُلْ يَناهَلُ ٱلْكِنْبِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَسِقُونَ ۞ قُلْ هَلَ أُنَيِّتُكُمُ و بِشَرِ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّعْفُوتَ أَوْلَيْكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ أَن وَإِذَا جَآءُ وَكُمْ وَالْواْءَ امَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْر وَهُمْ وَقَدْ خَرَجُواْ بِهِ } وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ اللهُ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمُ فَيُسْرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحُتُ لِبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحُتُ لِبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ شَ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغَلُولَةً عُلَّتُ أَيْدِيهُمُ وَلُعِنُواْ عَا قَالُوا ۚ بَلَ يَدَاهُ و مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ۚ وَلَيَزيدَ بَ كَثِيرًا مِّنَهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَكُنَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَكَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ (1)



وَحَسِبُواْ أَلَّا تَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مُو ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمُ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِمَا يَعْمَلُونَ أَنَّ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَحٌ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وِإِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ٧٧ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَا إِلَا إِلَا أَلَهُ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ عَذَابٌ أَلِيمُ شَنَّ أَفَلَا يَتُونُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ فَهُ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيثُمُ اللَّهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَعَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمَّهُ مِدِيقَةً كَانَا يَأْكُلانِ ٱلطَّعَامُ ٱنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّ يُؤْفَكُونَ أَنَّهُ فَكُلُّ أَتَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ مَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ لَا



وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى أَعَيْنَهُمُو تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَّا فَأَكْنُبْنَ مَعَ ٱلشَّيْهِدِينَ شَكَّ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ (١٠) فَأَتْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَنِتِنَا أُوْلَيَبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ لَكُمْ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُمُ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨٠ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمْ وِمَا عَقَدَيُّمُ ٱلْأَيْمَانَ } فَكَفَّارَثُهُ, إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ وَأَوْ كِسُوتُهُمُ وَأَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمُ إِذَا حَلَفْتُمُ وَٱحْفَظُواْ أَيْمَنَاكُمْ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَاينتِهِ الْعَلَّكُمْ وَاينتِهِ الْعَلَّكُمْ وَالْمَالِكُمُ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتِنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ و تُقْلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمَرِ وَٱلْمَيْسِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنْهُمُ مُنَهُونَ (١) وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحۡذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُهُم فَٱعۡلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ يَنَايُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ، أَيْدِيكُمْ وَرِمَا حُكُمْ لِيعَلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبُ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ مَذَابٌ أَلِيمُ إِنْ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقَنُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمُ وَحُرُمٌ وَمَن قَنْلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآء مِثْلِ مَا قَنْلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ عَذُوا عَدْلِ مِنكُمُ وهَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّارَةُ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدَٰلُ ذَٰ لِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرُهِ ۚ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزبِيزُ ذُو ٱننِقَامِ (٥٠)



وَإِذَا قِيلَ لَهُمُو تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَاءَنَا أُوَلَوْ كَانَ عَابَآؤُهُمُ ولا يَعْلَمُونَ شَيًّا وَلَا يَهْ تَدُونَ إِنَّ يَالَّيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ وَأَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمُ مِن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمُوْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمُ وَجَمِيعًا فَيُنَيِّكُكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١٠٠ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثَّنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمُ وأَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمُ وإِنْ أَنتُمُ وضَرَبْكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُمْ مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمُ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرِّيَ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ أَنَّ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقًّا إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُحِقُّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُوۡلِيَانِ فَيُقۡسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَادُنُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ ذَالِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّ أَيْمَنُ ابِعَدُ أَيْمَنهُم وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ 🕥



قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبُّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِلْأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكُ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ اللَّهُ إِنِّي مُنزِلُهَا عَلَيْكُمْ وَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَعَدِّبُهُ وَأَعَدَّا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّى إِلَنهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ، فَقَدْ عَلِمْتَهُ إِن كُنتُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ أَنَّ مَا قُلْتُ لَهُمُ ۚ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِۦ أَنُ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُ ۗ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ و شَهِيدًا مَّا دُمَّتُ فِيهِمُ و فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ اللَّهِ إِن تُعَذِّبُهُمُ فَإِنَّهُمُ عِبَادُكَّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِينُ ٱلْحَكِيمُ ١٨ قَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدُقُهُمُ لَهُمُ حَنَّاتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِبِهَا أَبِدًا رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمُ ورَضُواْ عَنْهُ و ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (١١) لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ (١٠)





قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَأُوحِي إِلَىّٰ هَٰذَا ٱلْقُرَانُ لِأَنْذِرَكُمُ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَبِنَكُمُ وَلَتَشَهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ قُل لَّا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيَّ مُمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْفُونَهُ, كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمُ فَهُمُو لَا يُؤْمِنُونَ أَن وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِنَايَتِهِ ۗ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ اللهُ وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمُ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَا وَكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمُ و تَزْعُمُونَ ﴿ ثُلُ ثُمَّ لَرْ تَكُن فِتُنَنَّهُمُ وِإِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴿ النَّا ٱنظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَى أَنفُسِهُمُ وَضَـ لَّ عَنْهُمْ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ إِنَّ وَمِنْهُمْ وَمَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ وَأَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمُ وَقُرًّا وَإِن يَرَوَّا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ (٥٠) وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهَلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ لَهُ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيَنْنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٧٧)

بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُواْ يُخَفُونَ مِن قَبَلُّ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لِكَلِدِبُونَ ١٨ وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهُم قَالَ أَلَيْسَ هَلَا بِٱلْحَقُّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبَّنَا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ وَكَفُرُونَ اللهِ عَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسَرَنَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمُّ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمُ عَلَىٰ ظُهُورِهِمُ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ أَنَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُو أَ وَلَلَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ (٢٧) قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْزُنْكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُمُ وَلَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَقَدُ كُذِّ بَتَّ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَنَهُمُ ونَصَّرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِ ٱللَّهِ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَّبَإِي ٱلْمُرْسَلِينَ (الله وَإِن كَانَ كُبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْنَغِي نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي ٱلسَّمَآءِ فَتَأْتِيهُمُ بِعَايَةً وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمُ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ٢٥٠



فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (6) قُلْ أَرَءَ يَثُمُو إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمُ وَأَبْصَدَكُمُ وَخَنَّمَ عَلَى قُلُوبِكُمُ مِّنَ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمُ بِهِ ٱنْظُرَ كَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصَدِفُونَ ﴿ قُلُ أَرَءَيْتَكُمُ إِنَّ أَنَكُمُ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلَ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمُ يَعَزَنُونَ (١٤) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ فَي قُل لَّا أَقُولُ لَكُمُو عِندِى خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ وِإِنِّي مَلَكُّ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ ۞ وَأَنذِرَ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِ مُولِيسَ لَهُمُو مِن دُونِهِ وَ لِي وَلا شَفِيعُ لَعَلَّهُمُ ويَنَّقُونَ أَنَّ وَلَا تَطَرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمُو بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَ أَمُّ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمُ مِن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مُر مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمُ وَفَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ (١٥)







ا اللهِ وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِيمُ لِأَبِيهِ عَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنِّي الله وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ٥ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كُوْكُبًا قَالَ هَنذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَاذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّآلِينَ أَنُّ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَـةً قَالَ هَنذَا رَبِّي هَنذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَكَوَّمِ إِنِّي بَرِيٓ ءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ إِنِّي وَجَّهُتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَحَاجَّهُ، قَوْمُهُ، قَالَ أَتُحُكَجُّونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىٰنِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِـ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلًا تَتَذَكَّرُونَ أَنَ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكَ مُنْمُ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمُ وأَشْرَكْتُمُو بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ عَلَيْكُمُ و سُلُطَانَا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ



صرط

نَّشَاءُ إِنَّ

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدِّرِهِ عِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِ مِّن شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ يَجْعَلُونَهُ، قَرَاطِيسَ يُبَدُّونَهَا وَيُخْفُونَ كَثِيرًا ۚ وَعُلِّمْتُهُو مَا لَمْ تَعْلَمُواْ أَنتُهُ و وَلَا ءَابَآ وُكُمُ و قُلِ ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمُ و فِي خَوْضِهِمُ و يَلْعَبُونَ (١) وَهَاذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيْهِ وَلِنُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلُمَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِۦۗ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمُ لِيُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ عَشَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمُونِ وَٱلْمَلَا يِكُةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمُ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ ٱلْيُوْمَ تُجْزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ و تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمُ عَنْ ءَايكتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمُ مُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُمُ مَا خَوَّلْنَكُمُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمُ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ و شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ و أَنَّهُمُ فِيكُمُ و شُرَكَوَا لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنُكُمُ و وَضَلَّ عَنكُمُ و مَا كُنْتُمُ و تَزْعُمُونَ (١٠)

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى لَ يُغْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَمُغْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى ثُوَّفَكُونَ ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعِلُ ٱلَّيْلِ سَكَّنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنَّجُومَ لِهَتَدُواْ بَهَا فِي ظُلْمَنَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ قَدَّ فَصَّلْنَا ٱلْآيِنَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ الله وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ كُمُ مِن نَّفْسِ وَحِدَةٍ فَمُسْتَقِرٌ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ أَن وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ عَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُحُدْجُ مِنْهُ وحَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّنتِ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَسَبِهِ ٱنْظُرُواْ إِلَى تُمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَايَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلُواْ اللَّهِ شُرَكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخُرَقُواْ لَهُ, بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ شُبْحَنَهُ، وَتَعَلَى عَمَّا يَصِفُونَ لَهُ، وَلَا أَنَّ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ، وَلَدُّ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وَكُو بَكُلُ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ

ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ وَكِيلٌ شَيْءً وَكِيلٌ اللَّهُ لَا تُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ١ قَدْ جَآءَكُمُ بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمْ فَكُنَّ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةٍ - وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا أَوَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ ١ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَارَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ نَنْ ٱنَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُوا ۗ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمُ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمْ وَكِيلِ ١٠٠٥ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدُواْ بِغَيْرِ عِلَّمِ كَذَالِكَ زَبَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمُوثُمَّ إِلَى رَبِّهُ مَّ مَرْجِعُهُمُو فَيُنَبِّتُهُمُ وِمِاكَانُواْ يَعْمَلُونَ (إِنَّ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمُ وَاللَّهِ عَلَيْةٌ لَّيْوْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيِنَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ إِنَّهَا إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ أَنْ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتُهُمْ وَأَبْصَدَهُمْ كُمَا لَرُ يُؤْمِنُواْ بِهِ - أُوَّلَ مَنَّ وَ وَنَذَرُهُمُ فِي طُغْيَنِهِمُ يَعْمَهُونَ ١ ﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكِ اللَّهِ وَكُلَّمَهُمُ ٱلْمُوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ وَكُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِكنَّ أَكْثَرَهُمْ وَيَجْهَلُونَ شَ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوًّا شَينطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُم و إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُومٌ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ اللهُ وَلِنَصْغَى إِلَيْهِ أَفْعِدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيرُضُوهُ، وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُمْ مُقَتَرِفُونَ شَ أَفَعَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِئَبَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنزَلٌّ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقُّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ إِنَّ وَتُمَّتُ كُلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ نَ وَإِن تُطِعَ أَكَثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ شَ إِلَّا مَكُو هُوَ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسَّمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ إِن كُنتُمُ بِايَدِهِ مُؤْمِنِينَ اللَّهِ

وَمَا لَكُمُ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُر ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِّلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمُ وإِلَّا مَا ٱضْطُرِ رَتُمُ وإِلَيْهِ مَ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيَضِلُونَ بِأَهُواْ بِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمِ اللَّهِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُواْ ظُهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلَّإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ أَنَى وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذَّكِّر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيا إِهِمُ لِيُجَدِلُوكُمُ وَإِنَّ أَطَعَتُمُوهُمُ إِنَّكُمُ لَشَرَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمُ لَشَركُونَ الله أُوَمَن كَانَ مَيْـتًا فَأَحْيَـيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ عِنْ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ, فِي ٱلظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنِفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ لَهُ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَير مُجْرِمِيهَا لِيمْكُرُواْ فِيهَا ۖ وَمَا يَمُكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ اللَّهِ وَإِذَا جَآءَتُهُمُ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ حَتَى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِى رُسُلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ مُ سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمَكُرُونَ ١١٠



وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَّا عَكِمِلُواْ وَمَا رَبُّكَ بِغَنفِلِ عَمَّا يَعْ مَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْ مَةً إِن يَشَأَ يُذْهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُمْ مَا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمُ مِن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ شَيَّ إِنَّ مَا تُوعَكُونَ لَآتُ وَمَا أَنتُمُ بِمُعْجِزِينَ آلَ قُلُ يَقَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَامِلً فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ، عَنقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ، لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ وَ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَراً مِنَ ٱلْحَكُرُثِ وَٱلْأَنْعَكِمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَكَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَكَذَا لِشُرَكَآيِنَا ۖ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآيِهِمْ فَكُلا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَا بِهِمُ سَاءً مَا يَحُكُمُونَ شَ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمُ شُرَكَ آؤُهُمُ لِيُرْدُوهُمُ وَلِيكَلِيسُواْ عَلَيْهِمُ وينَهُمُ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا فَعَالُومٌ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ سَ





ءُ الذَّكَريْنِ وجة ۞ للراويين

ءُ الذَّكَرَيْن

وجهٌ ﴿ للراوسِن





صراطی

فنفرق





قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدُ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ وَخَلَقْنَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ (١٢) قَالَ فَأُهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّنغِرِينَ ﴿ اللَّهِ قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (1) قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ (10) قَالَ فَبِمَا أَغُوَيْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَمُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١٠٠ ثُمَّ لَآتِينَهُمُ ومِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمُ وَمِنْ خَلْفِهِمُ وَعَنْ أَيْمَنِهِمُ وَعَن شَمَآيِلِهِمُ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمُ شَكِرِينَ أَنْ قَالَ آخُرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمُ وَلَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمُ أَجْمَعِينَ (١٨) وَيَنَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَنَّ فَوَسُّوسَ لَمُهُمَا ٱلشَّيْطُانُ لِيُبْدِى لَمُهُمَا مَا وُرِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَّا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ﴿ فَدَلَّنَهُمَا بِغُرُورً فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَا أَلَرُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَّا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَّا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠

صرطك



ا يَنبَني ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرُ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَأَشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ أَلْمُسْرِفِينَ اللَّهِ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلِّ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ كَذَلِكَ نُفُصِّلُ ٱلْآينَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ ثُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِـ سُلَطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴿ وَإِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ ۗ جَآءَ أَجِلُهُمُ فَإِذَا جَالَ أَجُلُهُمُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ الْآ جاءً احلُّهُمُ يَبَنِي ءَادَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمُ ورُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُرُ وَايَنِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصَّلَحَ فَلَا خُوفُّ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ (٢٥) وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا أَوْلَتِيكَ أَصْحَنْبُ ٱلنَّارَّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ ثُمَّ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِتَايَنتِهِ ۚ أُوْلَيَهِكَ يَنَاهُمُ نَصِيبُهُمُ مِنَ ٱلْكِنْبُ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمُ وَالْوُا أَيْنَ مَا كُنُتُمُ وَتَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمُ وَكَانُواْ كَفِرِينَ ٧٧٠





وَلَقَدْ جِثْنَاهُمُ وِبِكِئْبِ فَصَّلْنَاهُ وَعَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ هُلَ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ أَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ ، يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشَفَعُواْ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٢٠٠٠ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُۥ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ إِأَمْرُهِ عَ ٱلَّا لَهُ ٱلْخَاقُ وَٱلْأَمْنُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ الدَّعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَلَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خُوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتُ ٱللَّهِ قَريبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ﴿ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَالًا شُقْنَكُ ولِسَلَدِ مَّيْتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ كَذَالِكَ نُحْرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمُ وتَذَّكُرُونَ ٥٧





وَأَذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْرُ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن شُهُولِهَا قُصُورًا وَلَنْحِنُونَ ٱلْجِبَالَ بِيُوتًا فَأَذْ كُرُواْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا نَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ أَن قَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيْدِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمُ أَتَعَلَمُونَ أَنَّ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِّن رَّبِّهِ ۚ قَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ ـ مُؤْمِنُونَ أَنْ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُمْ بِهِ عَكَيْرُونَ ١٠٥ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْ رَبِّهِ مُو وَقَالُواْ يَكْ كَلُحُ النَّيْنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٧٧ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَيْمِينَ ﴿ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنْقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمُ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْمُ وَلَكِكِن لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ ٥٠ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَأْتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ أَنْكُمُ أَوْنَكُمُ وَلَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلُ أَنتُمُ وَوْمٌ مُّسْرِفُونَ هُ

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ، إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُمُ مِن قَرْيَتِكُمُ إِنَّهُمُ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ (١٠) فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ. إِلَّا أَمْرَأَتَهُ. كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ شَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمُ مَطَرًا فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَنقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُ ومِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ وَلَدُ جَآءَ تُكُمُ وبَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا نَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَا نُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمُ خُيرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُمُ مُؤْمِنِينَ هُ وَلَا نَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوجًا وَأَذْكُرُواْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ أَن وَإِن كَانَ طَآبِفَةُ مِنكُمُ وَامَنُواْ بِٱلَّذِى أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُواْ فَأُصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَحُكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَخَيْرُٱلْحَكِمِينَ 👀

چرکط

اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ مَ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِـنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كُرِهِينَ ٨٨ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّئِكُمْ، بَعْدَ إِذْ نَجَنَّنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْخِينَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَينِ ٱتَّبَعْتُمُ وشُعَيْبًا إِنَّكُمْ و إِذًا لَّخَسِرُونَ أَ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَنْمِينَ اللَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَنُولِّي عَنَّهُمُ وَقَالَ يَكُومِ لَقَدَّ أَبْلُغُنُكُمُ وِسَلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَى عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْبَةٍ مِن نَّبِيِّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ 🔞 ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَاءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذُنَهُمْ بِغَنَّةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٠

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُري ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكُتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُمُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٠ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيهُمُ وَأَسُنَا بَيْتًا وَهُمْ نَايِمُونَ ١٠ أَوْ أَمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَى أَن يَأْتِيهُمْ بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ١٠٠ أَفَأُمِنُواْ مَكَرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ أُوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَآءُ أُصَبِّنَهُمُ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمُو لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهَا ۚ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمُ وُسُلُهُمُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَافِينَ شَ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرُهِمْ مِنْ عَهَدٍّ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرُهُمُ لَفَسِقِينَ اللهُ أُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم، مُوسَى بِعَايَدِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِهَأَ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ 📆







وَجَنُوزُنَا بِبَنِي إِسْرَءِ يِلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوْاْ عَلَىٰ قَوْمٍ يَعَكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمُ فَالُواْ يَكُمُوسَى آجْعَل لَّنَا إِلَهًا كُمَا لَهُمُ وَالِهَا أَ قَالَ إِنَّكُمُ و قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ١٧٠ إِنَّ هَنْؤُلَآءِ مُتَبُّرٌ مَّا هُمُ وفِيهِ وَبَنْطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمُ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١٠ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمْ مِنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمُ مُوهَ ٱلْعَذَابُ يُقَنِّلُونَ أَبْنَاءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُ وَفِي ذَلِكُمُ وَبِي ذَلِكُمُ وَبِي أَبْنَاءَكُمُ مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ الله ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَّمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ عَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ عَ هَارُونَ ٱخْلُفَنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَنَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَائِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ، قَالَ رَبِّ أَرْنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَكِنِي وَلَكِنُ ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرَكِنِي فَلُمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ. لِلْجَكِيلِ جَعَلَهُ. دَكَّ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ شُبْحَنَنَكَ تُبَتُّ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنِينَ

قَالَ يَكُمُوسَىٰ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَمِي فَخُذْ مَاءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ هَ وَكُنّ مِّنَا لَهُ. فِي ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءِ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُورِيكُرُو دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ (١٤٥) سَأَصِرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَواْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلرُّشَٰدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَكَوْاْ سَكِيكَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَنْفِلِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَلِقَاءِ ٱلْآخِرةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمُ هُلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّهُ وَأُتَّخَذَ قُومُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِ مُو عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوار أَلَمْ يَرَوا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُم وَلَا يَهْدِيهِمُ سَبِيلًا ٱلَّخَاذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ١٤ وَلَا سُقِطَ فِ أَيْدِيهِ مُو وَرَأُواْ أَنَّهُمُ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيُغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفًا قَالَ بِثْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بِعَدِيٌّ أَعَجِلْتُ مُو أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ عَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظُّلِمِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتََّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَا لَهُمُمُ عَضَبُ مِن رَّبِّهِمُ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَّا وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعَدِهَا وَءَامَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيكُمُ الله وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُّ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (افَ) وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكُنَّهُمْ مِن قَبْلُ وَإِيَّنَّيُّ أَتُهْلِكُنَا مِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّا ۚ إِنَّ هِيَ إِلَّا فِنْنَنُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتُهْدِي مَن تَشَاَّةً أَنْتَ وَلَيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمُّنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفرينَ (١٥٥)

ا وَأَحْتُبُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَانَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاآهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُهُا لِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُمُ بِتَايَنِنَا يُؤْمِنُونَ أَنَّ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِيِّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ، مَكْنُوبًا عِندَهُمُ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمُ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمُ و إِصْرَهُمُ وَٱلْأَغْلَالُ ٱلَّتِي كَانَت عَلَيْهِ مُوْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ١٠ قُلُ يَناأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْي، وَيُميتُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ، وَأَتَبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ مَنْ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةً يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعَدِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمُمًا وَأُوحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ وقُوْمُهُ وأَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَكَرَ فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَثْمَرَةً عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُم و وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِم ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَى مُ كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقَنَكَ مُو وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ ١٠ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَّغَفِرْ لَكُمْ خَطِيَّتِ حُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ لَنَ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمُو فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ اللَّهُ وَسَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعُدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَ أَييهِمُ حِيتَانُهُمُ يُوْمَ سَبِّتِهِمُ شُرَّعًا وَيُوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمُ وَكَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّهُ

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمُ وَأَوْمُعَذِّبُهُمُ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعَذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ الْأَل فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوَءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ الْكُ وَإِذْ تَأَذَّكَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ شَ وَقَطَّعْنَهُم فِي أَلْأَرْضِ أُمَمَا مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمُ وَوُنَ ذَالِكَ وَبَلَوْنَهُمُ وِبِٱلْحَسَنَتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمُ يَرْجِعُونَ ١١٨ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمُ خَلْفُ وَرِثُواْ ٱلْكِئْبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَلَذَا ٱلْأَدُنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَّرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمُ وعَرَضٌ مِّثْلُهُ ويَأْخُذُوهُ وأَلَوْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِمُ ومِيثَتَى ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيدٍّ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَّقُونَّ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَأَلَّا يَكُونَ عُمْسِّكُونَ وَأَلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِئْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١٠٠

٥ وَإِذْ نَنَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ، ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ، وَاقِعُ بهمْ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ - لَعَلَّكُرُو نَنَّقُونَ ١٠٠٠ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنَ بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورِهُمُو ذُرِّيَّنَهُمُ وَأَشْهَدُهُمُ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَيْ شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَاذَا غَافِلِينَ ١٠٠٠ أَوْ نَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمْ أَفَنُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ شَنِي وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآينَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله وَاتَلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ وَايَنِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطُنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَرْفَعْنَاهُ مِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلَهُ وَفَكُلُهُ كَمَثَلِ ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهَثُ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَثُ ذَالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَنِنَا فَأُقُصُص ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ شَ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَايَكِنِنَا وَأَنفُسَهُمُ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ٧٧٠ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَدِئُ وَمَن يُضَلِلْ فَأُوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١

وَلَقَدُ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِينَّ وَٱلْإِنسَ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُعَينُ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا ۚ أُولَٰتِهِكَ كَأُلْأَنْعَكِمِ بَلَ هُمْ أَضَلُّ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْغَنفِلُونَ ١ وَيِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسَّنَى فَأَدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَكَ بِهِ عَ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّـٰتُهُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ ـ يَعْدِلُونَ شَ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْنِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُمُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اللهُ وَأُمْلِي لَهُمُ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ اللهُ أَوْلَمُ يَنَفَكُرُوا مَا بِصَاحِبِهُم مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴿ أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْنُرَبَ أَجَلُهُم فَي فَيالَي حَدِيثٍ بَعَدَهُ، يُؤْمِنُونَ آهُ مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلَا هَادِي لَهُ وَنَذَرُهُمُ وِفِي طُغْيَانِهِمُ ويَعْمَهُونَ الْ اللَّهَا يَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَنِهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْنَهَا إِلَّا هُو تُقُلَّتُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ وِ إِلَّا بَغْنَةً يَسْعُلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِكنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٧٠



إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِئَابُ وَهُوَ يَتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمُ ولَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ لَا يَكُونُ وَإِن تَدْعُوهُمُ إِلَى ٱلْمُدَىٰ لَا يَسْمَعُواْ وَتَرَدِهُم يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُم لَا يُبْصِرُونَ ١١٥ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْنَ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَإِنَّا وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَينِ نَزْعُ فَأَسْتَعِذُ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ شَ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمُ وطَيْفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَينِ تَذَكُّرُواْ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ (أَنَ وَإِخُوانَهُمْ يَمُذُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيّ ثُكَّ لَا يُقَصِرُونَ (٢٠٠٠) وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِئَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا قُلُ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَىَّ مِن رَّبِيَّ هَنذَا بَصَ آبِرُ مِن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ شَنَ وَإِذَا قُرِي ٱلْقُرَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ، وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فَيْ وَأَذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَنفِلِينَ فَنَ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ إِنَّ لَا يَسْتَكُمْ رُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ع وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ مَسَجُدُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ





فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِرَ اللَّهَ قَنْلَهُمُ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِكِ ﴾ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبَلِى ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ و بَلآءً حَسَنَّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوَهِّنٌ كَيْدَ ٱلْكَيْفِرِينَ اللهِ إِن تَسْتَفْنِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَننَهُواْ فَهُوَ خَيِّرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْيِي عَنكُرُو فِتُتُكُمُ وَشَيْءًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَلَا تُولُّواْ عَنْهُ، وَأَنتُمُو انفرد بها البزي تَسْمَعُونَ أَنَّ وَلَا تَكُونُواْ كَأَلَّذِينَ قَالُواْ سَكِمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ شَيْ اللَّهِ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿ ثَا يَالُّهُمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ, إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ أَلَّذِينَ ظَلَمُواْ فِتَنَدَّ لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ (٢٥)

وَلَا تُولُّواْ

وَٱذَٰكُرُواْ إِذْ أَنتُمُو قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَىكُمُ وأَيَّدَكُمُ وِبْصَرِهِ وَرَزَقَكُمُ مِنَ ٱلطَّيِّبَنَتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١٠٠ يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ الله والمعلموا أنَّمَا أَمُولُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتَنَدُّ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ و أَجَرُ عَظِيمٌ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَنَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ وَفُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّءَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ أَن وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِتُوكَ أَوْ يَقَتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكُ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ شَ وَإِذَا نُتَّلَىٰ عَلَيْهِمُ وَاينتُنا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآهُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَا إِنْ هَنَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ أُواَتْتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ شَ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنتَ فِيهِمُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمُ وَهُمُ يَسْتَغْفِرُونَ ٣٣

وَمَا لَهُمُو أَلَّا يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ وَهُمُ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِيآءَهُۥ إِنْ أَوْلِيَآوُهُ, إِلَّا ٱلْمُنَّقُّونَ وَلَكِكِنَّ أَكَثَرُهُمُ وَلَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ وَمَا كَانَ صَلَا نُهُمُ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمُو تَكُفُرُونَ أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوا لَهُمُ ولِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيْنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِ مُو حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ أَن إِلَيْمِيزُ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ، فِي جَهَنَّمُ أُوْلَامِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ﴿ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَر لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَقَائِلُوهُمُ وَتَيْ لَا تَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ، لِللهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَكُمُ إِنعُمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ فَ



وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَلا تَنْكَزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَ ولا تَنْزَعُواْ انفرد بها البزي وَأَصْبِرُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكرِهِمْ بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَإِذْ زَبَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمُ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّ جَارُّ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓ \* مِنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَكَفُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَوُلآء دِينُهُمُ وَمَن يَتُوكَ لَ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (اللهُ وَلَوْ تَكَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ ٱلْمَلَيْحِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمُ وَأَدْبَارَهُمُ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ أَنَ ذَاكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ (١) كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (٥٢)



وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَ ٱلَّذِي أَيَّدُكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُومٍ مُ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَنِيزٌ حَكِيمٌ إِنَّ اللَّبِي حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَنَا يُنَّا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَعِيرُونَ يَغْلِبُواْ مِانْنَيْنَ وَإِن تَكُن مِّنَكُمْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمُ قُومٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ ٱلْكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمُ وَعَلِمَ أَتَ فِيكُمُ وضُعَفًا فَإِن تَكُن مِّنكُمُ ومِائلٌاً صَابِرَةٌ يَغَلِبُواْ مِاْتُنَيِّنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ وَٱلْفُ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيَّ أَن يَكُونَ لَهُ, أَسْرَىٰ حَتَّى يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنيا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ ﴿ لَوَلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمْ وَكَلَّا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿

يَناأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِمَن فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ ٱلْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ وَخَيْرًا يُؤْتِكُمُ وَخَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيكُ حَكِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُواْ أُولَتِيِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاهُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُورُ مِن وَلَيَتِهِمْ مِن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسۡتَنصَرُوكُمُ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ مِيثَقُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمُ وَأُولِياآهُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ وَكُن فِتْنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ شَى وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُواْ أَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْكِ مِنكُرُ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعَضُهُمْ وَأُولَى بِبَعْضِ فِي كِنْبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ (٥٧)

عليمٌ براء أُهُ أُ وجة ۞للراويين







يُكِشِّرُهُمُ ورَبُّهُمُ وَبِرَحْ مَةِ مِّنْهُ ووَرِضُونِ وَجَنَّتٍ لَمُمُ وَيَهَا نَعِيمُ مُّقِيمُ شَعِيمُ شَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ, أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ ثَنُ يَا يَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ءَابَاءَكُمُ وَإِخْوَنَكُمْ وَأُولِكَاءَ إِن ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولُّهُمْ مِنكُمُ وَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ أَنَّ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمُ وَأَبْنَ آؤُكُمُ وَإِبْنَ أَوْكُمُ وَ إِخْوَنُكُمُ وَأَزُو جُكُرُ وَعَشِيرَتُكُمُ وَأَمُواْلُ اَقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجِكَرَةُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ عَنَّرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأْتِكَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ لَكُ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٌ وَنَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كُثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْءًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُمُ مُدِّبِرِينَ أَنَّ أُنَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرَوَّهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْكَنِفِرِينَ ١

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُّ فَلَا يَقْرَنُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمُ هَلَا وَإِنَّ خِفْتُمُ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغَنِّيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَّلِهِ إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ عَلِيمُ اللَّهِ عَلِيمُ اللَّهِ عَلِيمُ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحُرِّمُونَ مَا حَرَّمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوثُواْ ٱلْكِتَنَبَ حَتَّى يُعُطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمُ صَعِرُونَ الله وقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرُ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفُواهِهِمُ يُضَكُهُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَلَا لَكُهُمُ ٱللَّهُ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ شَ ٱتَّخَكَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُمُ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَكُمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَاهَا وَحِدًا لَّا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَننَهُ، عَكمًا يُشْرِكُونَ ١

يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواَهِ إِهُ وَيَأْبِ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، وَلَوْكِرِهُ ٱلْكَفِرُونَ آلَا هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، بِٱلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِظَّـةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرَهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمِ لَيْ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوكِ بِهَا جِبَاهُهُمُ وَجُنُوبُهُمُ وَظُهُورُهُم اللَّهُ عَنَدًا مَا كَنَرَّتُمُ وِلِأَنفُسِكُرُ وَفَدُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِرُونَ وَ إِنَّ عِلَّهَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهِّرًا فِي كِتَنِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَتُ حُرُمٌ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقِيَّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَائِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَأَفَّةً كَمَا يُقَانِلُونَكُمُ وَكَافَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ شَ





لَقَدِ ٱبْتَعَوْا ٱلْفِتَـنَةَ مِن قَبُـلُ وَقَكَلَّهُوا لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظُهَرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمُ كَالَّهِ كَاللَّهِ وَهُمُ كَاللَّهِ وَهُمُ وَمِنْهُمُ مِن يَكُولُ ٱثَنْدَن لِي وَلَا نَفْتِنَّى أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً بِٱلْكَنْفِينَ وَ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُم وَإِن تُصِبُكَ عَسَنَةٌ تَسُوَّهُم وَإِن تُصِبُكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدُ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبُلُ وَيَكُولُواْ وَّهُمُ وَ فَرحُونَ أَنْ قُلُ لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَـٰنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَ قُلْ هَلْ تَرِبُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنِيَ يَنِّ وَنَحُنَّ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُرُ ٱللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنَ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا ۚ فَتَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُمُ مُتَرَبِّصُونَ ﴿ قُلْ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُنَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ وَإِنَّكُمْ وَكُنتُمُو قَوْمًا فَاسِقِينَ (عُنْ) وَمَا مَنَعَهُمُو أَن تُقْبَلَ مِنْهُمُ نَفَقَاتُهُمُو إِلَّا أَنَّهُمُ وَكَفُرُواْ بِٱللَّهِ وَبَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَاوْةَ إِلَّا وَهُمْ وَكُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ فَيَ

تريضون

انفرد بها البزي



يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ,فَأَتَ لَهُ،نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَأَ ذَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ اللهُ يَعَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَلَ عَلَيْهِمُو سُورَةٌ نُنِيَّعُهُمُ وبِمَا فِي قُلُوبِهِمُ وقُلِ ٱسْتَهْزِءُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحُذُرُونَ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمُ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَنِهِ، وَرَسُولِهِ عَنْ نُعُمُو تَسْتَهُ زِءُونَ (٥٠) لَا تَعَنْذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَٰنِكُرُ ۗ إِن يُعْفَ عَن طَ آيِفَةٍ مِّنكُمُ و تُعَذَّبُ طَآيِفَةُ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ أَنَّ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ بَعْضُهُ مُو مِنْ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَر وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِي حَسَبُهُمُ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمُ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمُوالًا وَأُولَادًا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمُو فَأَسْتَمْتَعْتُمُ بِخَلَقِكُمُ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَقِهِمُ وَخُضْتُمُ كَالَّذِي خَاضُواْ أَوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمُ فِي ٱلدُّنيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ أَلَمْ يَأْتِهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ قُوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودٌ وَقُوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَنْفُهُمُ رُسُلُهُمُ وِبِالْبِيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمُ وَلَكِنَ كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ نَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعَضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضٌ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أَوْلَيْهِكَ سَيَرُحُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ اللهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِينٌ حَكِيمٌ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ وَرَضُونَ مِنْ مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

يَناَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلَهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ عَنَّ يَعْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمُو وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَهُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَلِهِ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّمُكُم ۗ وَإِن يَـتَوَلَّواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمُو فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ﴿ فَيْ ﴿ وَمِنْهُمْ مِنْ عَنَهَدُ ٱللَّهَ لَيِنَ ءَاتَىٰنَا مِن فَضَّلِهِ عَ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّىٰلِحِينَ (٧٥) فَلَمَّا ءَاتَ لَهُ مُو مِن فَضَلِهِ عَجِلُوا بِهِ عَ وَتُولُّواْ وَّهُمْ مُعْرِضُونَ اللهُ فَأَعْقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِمُ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ وِمِمَا أَخُلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ كَنُ أَلَمُ يَعَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ أَلْهُ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُوَّ مِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمُ فَيَسَخُرُونَ مِنْهُمْ مِنْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ٱسْتَغْفِرُ هَكُمُ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ هَكُمُ إِن تَسْتَغْفِرُ هَكُمُ وسَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ وَكُلُ بِأَنَّهُمُ كُو كُفُرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ أَنَّ فَرَحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرَهُواْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمُوالِمُو وَأَنفُسِهِ مُوفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا نَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ شَ فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلًا وَلِيَبَكُواْ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِهَ إِ مِّنْهُمْ وَالسَّعَادُنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخَرُّجُواْ مَعِي أَبدًا وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِي عَدُوًّا إِنَّاكُمْ ورضِيتُمُ بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَنَّةٍ فَأَقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَالِفِينَ ﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدِ مِّنَّهُم مَاتَ أَبَدًا وَلَا نَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ ﴿ إِنَّهُمُ وَكَفَرُواْ بِأَلَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمُ وَفَاسِقُونَ اللهُ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوا لَهُمْ وَأَوْلَكُ هُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُمُ بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمُ وَهُمُ وَهُمُ كَافِرُونَ مُن وَإِذَا أُنْزِلَتُ سُورَةً أَنَّ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَنِهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَعُذَنكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمُو وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ (١٠)

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ اللَّهِ لَكِينِ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَاهَدُواْ بِأَمُوالِمِيرُ وَأَنفُسِهِمُ وَأَوْلَيْهِكُ الْحُيرَاتِي وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ هُ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُمْرِجَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٥٥ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤُذَنَ لَمُهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ مَنْ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ ٱلِّيمُ أَيْسَ عَلَى ٱلضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِ دُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ بِلَّهِ وَرَسُولِهِ، مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيمٌ (١) وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمُو قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ عَوَلُواْ وَّأَعَيْنُهُمُ و تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ فَي اللَّهِ السَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَثَذِنُونَكَ وَهُمْ أُغَنِيآ ۚ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْحُوالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمُولَا يَعْلَمُونَ (١٠)

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمُ إِلَيْهِمُ قُل لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَهُ فَيُنَبِّثُ كُمْ بِمَا كُنتُمْ وَتَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمُ إِلَيْهِمُ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأُونِهُمُ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ وَ يَعْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضُواْ عَنْهُم م فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجَدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ } وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بَكُو ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمُودَآبِرَةُ ٱلسُّوَيُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُ شَ وَمِنَ ٱلْأَعْـرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَكتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرُبَةً لَّهُمْ سَيُدُخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٩

وَٱلسَّنبِقُونِ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم إِحْسَانِ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُم ورَضُواْ عَنْهُ وأَعَلَّا لَهُمْ حَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهِ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ شَ وَمِمَّنْ حَوْلَكُورُ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعَلَمُهُمُ نَعَنُ نَعْلَمُهُم إِسَنُعَذِبُهُم مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيمٍ ١ وَءَاخَرُونَ ٱعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحًا وَءَاخَرَ سَيِّتًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمُ وِإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿إِنَّ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمُ وَتُزَكِّمِهُ مِهَ وَمَنَ كَبِهِمُ مِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمُ إِنَّ صَلَوَتِكَ سَكُنُّ لَمُهُمِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ لَعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّ ثُكُرُو بِمَا كُنتُمُ وتَعَمَلُونَ (٥٠٠) وَءَاخَرُونَ مُرْجَعُونَ لِأَمْنِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهِ

انفرد بها ابن كثير

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَدُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِبِقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، مِن قَبُلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَـقُومَ فِيهِ عَ فِيهِ عَ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَنْطَهَّـرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ أَنْ أَنْكُ اللَّهُ الْمُطَّهِرِينَ أَنْكَ الْمُورِينَ أَنْكَ اللَّهُ عَلَىٰ تَقُوك مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْكَنَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَأَنْهَارَ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ ٱلَّذِي بَنُواْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمُ إِلَّا أَن تُقَطَّعَ قُلُوبُهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمُو وَأَمُولَكُمُ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةُ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَنُّلُونَ وَيُقَ نَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرَانَ وَمَنَ أُوْفِلَ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بَبِيعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعُتُمُ بِهِ عَوْدَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

ٱلتَّنَيِبُونِ ٱلْعَكِيدُونِ ٱلْحَكِيدُونِ ٱلسَّنَيِحُونِ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَٱلْحَنفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغَفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِى قُرْبِكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُنْهُ أَنَّهُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ اللَّهُ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ عِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ, أَنَّهُ عَدُقٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ وِإِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّهُ حَلِيمُ (اللهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمُا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمُ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١١٥) إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِي، وَيُمِيثُ وَمَا لَكُمْ، مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١٠٠ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ، فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَنْزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمُو ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ بِهِمُ رَءُوفُ رَّحِيمُ اللهُ

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمُ وَظُنُّواْ أَن لَّا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ عَنُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ شَ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ أَنُ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلُمُمُورِ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِٱنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ عَ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ لَا يُصِيبُهُمُ ظُمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْصَّفَقَارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُمُ بِهِ عَمَلُ صَلِحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ نَنَا وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَمُهُمُ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةً فَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَا نَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمُ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمُ يَعَذَرُونَ ١٧٠

يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهَ وَ إِذَا مَا أُنْزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُمُو مَن يَقُولُ أَيُّكُمُ زَادَتُهُ وهَذِهِ ع إِيمَانًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمُ إِيمَانًا وَهُمُ يَسْتَبْشِرُونَ الله وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمُ مَرَضُّ فَزَادَتْهُمُ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ وَكَنْفِرُونَ فَهُ أُولًا يَرُوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمُ يَذَّكَّرُونَ آنَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتُ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمُ و إِلَى بَعْضِ هَلَ يَرَنْكُمُ و مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ الله لَقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُوكِ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَن رُبُ عَلَيْهِ مَا عَنِتُ مُو حَرِيشٌ عَلَيْكُمُ و بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُ وفُّ رَّحِيمٌ اللهُ فَإِن تُولُّواْ فَقُلْ حَسْبِ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو عَلَيْهِ عَلَيْهِ تَوكَ لَتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ الْآ المرابع المراب



ضِعًا أَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمُ وَعَنْ ءَايَنِينَا غَنفِلُونَ ۞ أُوْلَيْهِكَ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ يَهْدِيهِمُو رَبُّهُمُ وِإِيمَنِهِمُ تَجْرِي مِن تَعْنِهُمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَعُولِهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَلَكُمُ وَءَاخِرُ دَعُولِهُمُ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ مَنْ السَّيْعُجَالَهُمُو بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمُ وأَجَالُهُمُ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمُ يَعْمَهُونَ أَنَا فِي طُغْيَنِهِمُ يَعْمَهُونَ أَنَّ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ وَضُرَّهُ، مَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَّسَّهُ كَذَلِك زُيّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ شَ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ۚ وَجَاءَ تَهُمْ وَرُسُلُهُمُ وِٱلْبِينَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجِيْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ ثُمَّ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْهِ فَ ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُر كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١





كَشَآءُ إِلَىٰ

اللَّهِ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسُنَى وَزِيادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمُ قَتُرُ وَلَا ذِلَّةً أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ وِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَالَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيَّاتِ جَزَاءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمُ وِلَّةً مَّا لَمُمْ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِهِ كَأَنَّمَا أُغَشِيَتَ وُجُوهُ هُمُ وَقِطْعًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًّا أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحَشُرُهُمُ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمُ وَشُرَكًا وَكُرُ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَا وَهُمُ مُ مَا كُنْهُم إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهِ فَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمُ ولَغَنْفِلِينَ (٢٥) هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَ لَهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ أَنَّ قُلْ مَن يَرْزُقُكُمُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُخِرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْلُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلَ أَفَلَا نَنَّقُونَ ﴿ إِنَّ فَذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُّ فَأَنَّى تُصَّرَفُونَ ﴿ كَا لِكَ حَقَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٣

قُلْ هَلْ مِن شُرَكَايِكُومَن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ وَقُل ٱللَّهُ يَسْبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَفَانَّكُ تُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهِ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا بِكُرُومَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبِعَ أَمَّن لَّا يَهَدِّي إِلَّا أَن يُهْدَيُّ فَمَا لَكُورُ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَأَ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمُ وَ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَيُّهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَا رَبِّ فِيهِ عِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ وَقُلُ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُمُومِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْمُ وصَادِقِينَ (١٦) بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ عَوَلَمَّا يَأْتِهِمُ تَأْوِيلُهُ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِرُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ اللَّهِ عَمَلُكُمْ أَنتُهُ بَرِيَعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مِّمَّا تَعُمَلُونَ (١) وَمِنْهُم من يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١

وَمِنْهُمْ وَمَن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْيَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِكنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ لَنَكُ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ وَكَأَن لَّمْ يَلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ (فَ) وَإِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُم وَأَوْ نَنُوفَيِّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمُ مُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ وِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلاقِينَ هُ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جِهَا - أَجَلُهُ مُو فَلَا يَسَتَغَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسَتَقَدِمُونَ (فَعَ) قُلُ أَرَءَ يُتُمُو إِنْ أَتَىكُمْ عَذَابُهُ بِيَنَّا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعَجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ (أُنُ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنْكُمُ وِبِهِ عَ الْكُنْ وَقَدْ كُنْكُمُ وِبِهِ عَ تَسْتَعْجِلُونَ ١٠٥٠ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلَ تَجُزُونَ إِلَّا بِمَا كُنْنُمُ وَكُسِبُونَ ﴿ وَ لَا يَمَا كُنْنُمُ وَلَكُ اللَّهِ وَيَسْتَنْبِعُونَك أَحَقُّ هُو ۚ قُلْ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقُّ وَمَا أَنتُمُ بِمُعْجِزِينَ (٣)

حآء أحلهم

ءَافَيَ



أَلَا إِنَّ أَوْلِيآ اَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَعَزَنُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ ۚ لَا نَبْدِيلَ لِكَامِنَتِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحَزُنكَ قَوْلُهُمُ ۚ إِنَّ ٱلْعِنَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُّ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا يَخَرُصُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ لِتَسْحُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِ ذَالِكَ لَاَيَنتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدُّا سُبْحَننَهُ، هُوَ ٱلْغَنِيُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُمْ مِن سُلَطَن ِ بَهِنذَا ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللَّهِ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ أَنَّ مَتَنَّعُ فِي ٱلدُّنْكَ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نَذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ نَ

﴿ وَآتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَنَقُومِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ وَ اللَّهِ وَآتُلُ عَلَيْكُمْ وَ ﴿ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمُ وثُمَّ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُرُ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُواْ إِلَىَّ وَلَا نُنظِرُونِ ﴿ فَإِن تَوَلَّيْتُمُو فَمَا سَأَلْتُكُمُّو مِنْ أَجْرَ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١٠٠ فَكُذَّبُوهُ وَفَنجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُ مُردِخَلَتِهِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِنَا ۖ فَٱنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنْذَرِينَ اللهُ مُمَّ بَعَثْنَا مِنُ بَعْدِهِ وَرُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمُو فَجَاءُ وَهُمُ وِبِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ عِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوب ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ مِ بِعَايَنِنَا فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ ٥٠ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَّ هَلْذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَ كُمُّ أَسِحْرٌ هَنَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُونَ أَنَ قَالُواْ أَجِثْتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَعَنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ 🕥

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْنُونِي بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمٍ ﴿ فَكُمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْرُ مُوسَىٰ أَلْقُواْ مَا أَنتُمُ مُلْقُونَ أَن فَكُمَّا أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمُو بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ، إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَمَا ءَامَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِمُ أَن يَفْنِنَهُمُ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ, لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْكُمُ ءَ امَنْكُمُ وِ بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ عَ تُوكُّلُواْ إِن كُنْهُم مُسْلِمِينَ (١٨) فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلُنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ 60 وَنَجِّنَا برَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ (١٠) وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيدِ، أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتًا وَٱجْعَلُواْ بِيُوتَكُمُ وَبُلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّكَوْةَ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ، زِينَةً وَأَمُولًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيَضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَى أَمُولِهِمْ وَٱشَدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ



فَلُولًا كَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنْهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَىٰ حِينِ ﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَا مَن مِن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُم جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ أَنُ قُلُ ٱنْظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا تُغَنِّى ٱلْآيَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ فَهَلْ يَنْظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلَ فَأَننَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُمُ مِنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴿ ثُمَّ نُنجَى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ قُلْ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُننُمْ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِكَنَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِى يَتُوَفَّىٰكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ أَنْ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ شَ







أُوْلَنَبِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَمُمُومِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاء كُي مُن عَنْ اللَّهِ مِنْ أَوْلِياء كُي مُن اللَّه عَنْ اللَّه عَلَى اللّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّ عَلّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (١٠) لَا جَرَمَ أَنَّهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمُ أُولَيَإِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ فِبِهَا خَالِدُونَ ﴿ مَا هُمَا أَلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلا نَذَّ كُرُونَ (كُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ، أَنِّي لَكُمْ و نَذِيرٌ مُّبِيثُ (٢٥) أَن لَّا نَعَبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ (٢٦) فَقَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَيْكَ ٱتَبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضَٰلِ بَلْ نَظُنُكُمُ كَذِبِينَ (٧٧) قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يَتُمُ وِإِن كُنتُ عَلَى بَيّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَانَنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ عِنْعِمِيتُ عَلَيْكُمْ أَنْلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمُو لَمَا كُرِهُونَ (١٨)

وَيَنقَوْمِ لَا أَسْئَلُكُمُ وَكَيْهِ عَلَيْهِ عَمَا للَّهِ إِنَّ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَاْ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّهُمُ مُلَقُواْ رَبِّهمُ وَلَكِخِيِّ أَرَيكُمْوُ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴿ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدُ يُهُمُّ أَفَلَا نَذَّكُ خُزَابِنُ أَسُّ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعَيْنُكُمْ ولَن يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ وإِنِّي إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَكُوحُ قَدْ جَلَدَلْتَنَا فَأَكَثَرْتَ جِدَالَنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْنِيكُمْ بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُمُ بِمُعْجِزِينَ ٣٣ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصَّحِي إِنْ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ عُرْجَعُونَ إِنَّا أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُمْ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيَّ مُ مِّمًا يَحُرُمُونَ ٢٠٠ وَأُوحِكَ إِلَى نُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا نَبْتَ إِسَ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ أَنَّ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا يُحْكَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ٧٦

وَلَكِكُنَّ



جيآء أمرنا جيآءً آمُرُهُ فَا

قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وَعَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْعَلَنَّ انفرد بها ابن كثير مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْكَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ قِيلَ يَنُوحُ أَهْبِطُ بِسَلَامِ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَكَ وَأَمَمُ سَنُمَيِّعُهُمْ فَيُمَّ يَمَسُّهُمُ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمُ لَكُ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذَاً فَأَصْبِرً إِنَّ ٱلْعَاقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ وهُودًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمُ مِنْ إِلَىهٍ عَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ وَإِلَّا مُفْتَرُونَ فَ يَعَوْمِ لَا أَسْتُلُكُو عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ نَ فكرني وَيَنَقُوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ وَثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ مِرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ وِمِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ وَقُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا نَنُولُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ قَالُواْ يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي ءَالِهَ نِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿





قَالَتُ يَكُويُلَتَى ءَ اللَّهُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلَذَا بَعَلِي شَيْخًا ۖ إِنَّ هَلْذَا لَشَىٰءُ عَجِيبٌ ﴿ وَالْوَا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبِرَكَنْهُ وَ عَلَيْكُورُ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مِّجِيدٌ شَيْ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنُ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ١٠ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أُوَّاهُ مُّنِيبٌ ﴿ فَا يَاإِبْرَهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَاذَا إِنَّهُ جيآءً أمْنُ قَدْ جَالَ أَمْ رُبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهُ وَعَذَابٌ غَيْرُ مَنْ دُودٍ (٧٦) وَلَمَّا جيآءً آهُ جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمُ وَضَاقَ بِهِمُ ذَرُعًا وَقَالَ هَاذَا يَوْمُ عَصِيبٌ (٧٧) وَجَاءَهُ، قَوْمُهُ، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ عُومِن قَبُلُ كَانُولْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ عَاتِ قَالَ يَتَوْمِ هَنُؤُلَآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْمُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخُزُونِ فِي ضَيْفِي ۖ أَلَيْسَ مِنكُرُ رَجُلُ رَّشِيكُ ﴿ فَالْواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّي وَإِنَّكَ لَنَعْلَمُ مَا نُرِيدُ وَ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدِ (١٠) قَالُواْ يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُمْ وَأَحَدُ إِلَّا أَمْنَأَنُكُ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ١



وَيَنَقُومِ لَا يَجُرَمَنَّكُمُ مِشْقَافِي أَن يُصِيبَكُمُ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُمْ بِبَعِيدِ (٥) وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْمُ وَالْ رَبِّ رَحِيمُ وَدُودٌ فَ قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمَٰنَكَ ۗ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ١٠٠ قَالَ يَنقَوْمِ أَرَهُطِى أَعَذُّ عَلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ طِهْرِيَّا إِنَّ رَبِّ بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيظٌ ﴿ وَيَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمُ وَإِنَّى عَامِلًا سَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُ وَٱرْتَكِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ وَقِيبُ شَقَ وَلَمَّا جَالِ جيآءَ أمْرُ فَا أَمْرُنَا نَجَيَّنَنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ حسآء آمرنا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمُ وَخَيْمِينَ (3) كَأْن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ۚ أَلَا بُعْدًا لِّمَذَيَّنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ١٠٠ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَنِنَا وَسُلْطَىٰنِ ثُمِينٍ ﴿ إِلَّى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَأَنَّبَعُواْ أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ



فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَا يَعُبُدُ هَنْؤُلَآءٍ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُمَا يَعْبُدُ ءَابَآ وَهُمْ مُومِن قَبِلُ وَإِنَّا لَمُوفُّوهُمُ ونَصِيبَهُمُ عَيْرَ مَنْقُومٍ فَنَ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمُ وَ إِنَّهُمُ لَفِى شَكِّ مِّنْهُ مُربِب اللهِ وَإِن كُلَّا لَمَا لَيُوَفِّينَهُم رَبُّكَ أَعْمَالُهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْعَوُّا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ وَلَا تَرْكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيآ عَدُمَّ أُلَّهِ مِنْ أُولِيآ عَثْمً لَا نُنْصَرُونَ شَ وَأُقِيمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيَّاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِللَّاكِرِينَ اللهُ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ (١١٥) فَلَوْلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَونَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنُ أَنِجَيْنَا مِنْهُمُ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ شَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَى بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ اللهَ





فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْدَتُ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ عَلَّنَيْتَنَهُمُ وِ بِأَمْرِهِمُ وَهَنَذَا وَهُمُ وَلَا يَشَعُرُونَ (10) وَجَآءُ و أَبَاهُمُ عِشَاءً يَبَكُونَ أَنَ قَالُواْ يَنَأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبَقُ وَتَرَكِّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَنعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّاصَادِقِينَ ﴿ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ عَ بِدَمِ كَذِبِّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ وأَنفُسُكُمْ وأَمَرا فَصَبْرٌ جَمِيلًا وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ أَنَّ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ وَ فَأَدَ لَى دَلُوهُ قَالَ يَعِبُشَرَى هَذَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ وَضَعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَغْسِ دَرَهِمَ مَعَدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ عِنَ ٱلزَّهِدِينَ أَنْ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشۡتَرَٰئُهُ مِن مِّصْرَ لِٱمۡرَأَتِهِۦ أَكُرِمِي مَثُوَنْهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَنَّخِذَهُۥ وَلَدًأْ وَكَذَا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, ءَاتَيْنَهُ وَكُمَّا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ (٢٠)



فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا وَءَاتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتُ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ، أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَنذَا بَشَرًّا إِنْ هَنذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمُ اللَّهِ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِى لُمَتُنَّنِي فِيلِّهُ وَلَقَدُ رَوَدنُّهُ عَن نَّفْسِهِ عَ فَاسْتَعْصَمُ وَلَهِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ، لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونُا مِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ (٢٦) قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ } وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنُ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ اللهُ وَكُنَّ اللَّهُ وَكُنَّهُ وَفَصَرَفَ عَنَّهُ وَكُلُونًا إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ ثُمَّ بَدَا لَهُمُ ومِنْ بَعَدِ مَا رَأَوْا ٱلْآيِئَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينِ أَنَّ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكَانَّ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرْبِينِي أَعْصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرْبِينِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ وَيَتَعَنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ بتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَا ذَلِكُما مِمَّا عَلَّمَني رَبِّ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُمْ بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ ٧٣

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ أَنَّ يَصُحِبَي ٱلسِّجْنِ ءَأْرُبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ أَنُّ مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمُ وَءَابَآ وَكُمُ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلَطَنَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعُبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْمُ وَلَاكِنَّ أَكْتُكُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسَقِي رَبِّهُ. خَمَرًا وَأُمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ - قُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ - تَسْنَفْتِيَانِ (١) وَقَالَ لِلَّذِي ظُنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَلهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ اللَّهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعَ سُنُبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخْرَ يَابِسَتٍ يَناأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيني إِن كُنْتُمُو لِلرُّهْ يَا تَعْبُرُونَ ﴿

قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلَكُمْ وَمَا نَحُنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَىٰمِ بِعَالِمِينَ ﴿ فَا لَكُوا لِلَّا الْأَحْلَىٰمِ بِعَالِمِينَ وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعُدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَيِّتُكُمُ مِبَأُويلِهِ فَأَرْسِلُونِ ١٠٠ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ شُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَنتِ لَمَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ وفِي سُنْبُلِهِ وإلَّا قَلِيلًا مِّمَّا نَأْ كُلُونَ ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعُ شِدَادُ يَأْ كُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ فَكُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ عَيْنَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ (3) وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِ ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَلَّهُ, مَا بَالْ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿ فَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ - قُلْبَ حَسَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكُنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَاْ رَوَدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ عَ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ 🔞 ذَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ وِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ ٱلْخَابِنِينَ (٥٠)





فَلَمَّا جَهَّزَهُمُ وِبِجَهَازِهِمُ وَجَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ عَثُمَّ أَذَّنَ مُؤَدِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِمُ مَاذَا تَفْقِدُونَ أَنُ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ وَزَعِيمٌ ﴿ ثُنَّ قَالُواْ تَأَلَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مُو مَا جِعْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَرِقِينَ اللهُ عَالُواْ فَمَا جَزَوْهُ ، إِن كُنْتُمْ كَيْ كُنْ أُو اللهُ اللهُ عَالُواْ جَزَوْهُ وَاللهُ اللهُ مَن وُجِدَ فِي رَمِّلِهِ، فَهُوَ جَزَّؤُهُۥ كَذَالِكَ نَعُرَى ٱلظَّلِمِينَ وَ فَهُ لَا أَبِأُ وَعِيتِهِمُ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيمِهُ أَسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءِ أَخِيمِهِ كُذَالِكَ كِدُنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُمُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَنتِ مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيمٌ شَيْ ﴿ قَالُواْ إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقِكَ أَخُ لَهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمُ شَرُّ مَّكَانًا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ٧٠ قَالُواْ يَاأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ, أَبًّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذَ أَحَدُنَا مَكَانَهُ ۚ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنعَنَا عِندَهُ, إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ ﴿ فَكُمَّا ٱسْتَكِيسُواْ مِنْهُ وَكُلَصُواْ نِجَيَّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُهُو فِي يُوسُفَّ فَكَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِيٌّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ الله الرجعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَاأَبَانَا إِنَ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَلْفِظِينَ الله وَسَلِ ٱلْقَرْبَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبَلْنَا فِهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ وَأَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَ بَرُ جَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِ مُو جَمِيعًا إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ وَتَوَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ يَاأَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتُ عَيِّنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ١ قَالُواْ تَالِلَّهِ تَفْتَوُّا تَذُكُرُ نُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ هُ قَالَ إِنَّمَا أَشَكُواْ بَتَّي وَحُزْنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ 🕥

انفرد بها البزي

يَكْبَنِيَّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيدِ، وَلَا تَايَسُواْ انفرد بها البزي مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ, لَا يَايِسُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَنفِرُونَ ( الله عَلَمَ الله عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَهِ عَلَيْهِ عَلَيْه وَجِئْنَا بِبِضَاعَةِ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ هِمْ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ, مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيدِهِ إِذْ أَنتُمُ جَهِلُونَ هِ قَالُواْ إِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۚ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَـٰذَا أَخِى قَدْ مَرَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ۚ إِنَّهُ، مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحَسِنِينَ ۞ قَالُواْ تَأَلَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِيبَ شَ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ١ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَاذَا فَأَلْقُوهُ, عَلَىٰ وَجُهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأُهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ آلَ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمُ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُونِ (١٤) قَالُواْ تَأْسَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ (٥٠)

انفرد بها قنبل















انفرد بها البزي

انفرد بها ابن كثير

﴿ مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴿ أَكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا ۗ وَعُقْبَى ٱلْكَنفِرِينَ ٱلنَّارُ وَ وَٱلَّذِينَ ءَاتَلِنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُ، قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ مَا أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ شَ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ وَكُكُمًا عَرَبيًّا وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُمْ بَعْدَمَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِي اللَّهِ وَلَقَدُ انفرد بها ابن كثير أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُهُم أَزْوَجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ﴿ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِثُ وَعِندَهُ. أُمُّ ٱلْكِتَبِ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمُ أَوْ نَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ نَ أُولَمُ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحَكُّمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِةِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ (أَنَّ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَهِ ٱلْمَكْرُجَمِيعَ ٱ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلِّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكَنْفِرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّارِ (١٠)





قَالَتْ لَهُمُ ورُسُلُهُمُ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمُ وَلَكِئَ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيكُمُ بِسُلُطُنِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ لِ ٱلْمُؤْمِنُونَ أَنُّ وَمَا لَنَا أَلَّا نَنُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَىنَا شُبُلَنَا اللَّهُ لَنَا اللَّهُ لَنَا وَلَنَصْبِرَتَ عَلَى مَا ءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ اللهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمُ لَنُخْرِجَنَّكُمُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُ كَ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمُ رَبُّهُمُ لَهُلِكُنَّ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ وَلَنُسْحِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ١٤ وَأُسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّ ارٍ عَنِيدٍ ١٥٠ مِن وَرَآبِهِ عَجَهَم وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَكِيدٍ ١٠٠ يَتَجَرَّعُهُ، وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ، وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيَّتٍّ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ شَ مَثُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَرَآبِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ شَكُ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَ أَعْمَالُهُ مُو كُرَمَادٍ ٱشْتَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفِ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ اللَّهِ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأَ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيدٍ ﴿ وَهَا ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصُّبَعَفَ وَأُ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ مِبَعًا فَهَلَ أَنتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَكُمُ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَجِيصٍ أَن وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمُ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدُتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُ كُمُّ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ وَ فَأَسْتَجَبْتُمُ وَلَي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمُ وبِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ الله وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مُو تَحِيَّنُهُمُ فِهَا سَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ (١٠)





مُهُطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمُ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمُ طَرْفُهُمُ وَأَفْتِدَتُهُمُ هَوَآءٌ إِنَّ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبُّنَا أُخِّرْنَا إِلَى أَجَكِلِ قَرِيبٍ نُجِّبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلُّ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُمْ مِن قَبْلُ مَا لَكُمْ، مِن زَوَالٍ ١ وَسَكَنتُمُ فِي مَسَنكِنِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَكُلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ ٱلْأَمْشَالَ ﴿ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكُرُهُمُ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمُ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمُ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ وَعُدِهِ وَرُسُلَهُ مِ إِنَّ ٱللَّهَ مُغْلِفَ وَعُدِهِ وَرُسُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱننِقَامِ ﴿ يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدٍ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ اللَّهُ سَرَابِيلُهُمُ مِن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ (أُنَّ لِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ هَنذَا بَكَنُّ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ = وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُ وَلِيذًا كُرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ٢٠٠



مَا تَنزَّلُ

انفرد بها البزي

رد بها ابن کث

وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ 📆 وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَجِيمٍ ﴿ إِلَّا مَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَنَّبُعَهُ وشِهَابُ ثُمِّينٌ لَهُ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ أَنْ وَجَعَلْنَا لَكُرُرُ فِيهَا مَعَنِيشَ وَمَن لَّسُتُمُ لَهُ بِرَزِقِينَ نَنَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِ مَّعْلُومِ ١٠ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيكَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَا أَنتُ مُولَهُ بِخَدِنِينَ (٢٢) وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ (٣٣) وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْسُتَعُجِرِينَ (٧٤) وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَعَشُّرُهُمُ إِنَّهُ وَكِيمٌ عَلِيمٌ (٢٥) وَلَقَدْ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَالٍ مِّسْنُونِ (٢٦) وَٱلْجَانَ خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ (٧٧) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْهِكَةِ إِنِّي خَلِقًا بَشَكًا مِّن صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مِسْنُونِ (١٨) فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَاجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيِكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاحِدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عِدِينَ ﴿ اللَّ

قَالَ يَدَإِبْلِيشُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ ومِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونِ ٣٣ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ إِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِينِ (٢٥) قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٢٦) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ أَلَى قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويَنَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُمُ أَجْمَعِينَ ٢ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلِصِينَ فَي قَالَ هَنْذَا صِرَطُ عَلَيَّ مُسْتَقِيمُ اللَّهُ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ اسْلَطَكَنُّ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُوعِدُهُمُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ مِنْ مُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَاكُمُ عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَيْكُوا عَلَاكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْ لَمَا سَبْعَةُ أَبُوابِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُنْءُ مُ قَصُومٌ ﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعِيثُونٍ (فَ) ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ (١٠) وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمُ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّنَقَابِلِينَ (اللهُ يَمَشُّهُمُ فِيهَا نَصَبُ وَمَا هُمُ مِنْهَا بِمُخْرِجِينَ (اللهُ اللهُ مُومِنَهَا بِمُخْرِجِينَ ﴿ نَبِّيٌّ عِبَادِي أَنِّ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ١٠٠ وَنَبِّتْهُمُ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ١٠٠

صركطُ



قَالَ هَنْوُلَآءِ بَنَاتِي إِن كُنْتُمُو فَلْعِلِينَ (٧) لَعَمْرُكَ إِنَّهُمُ ولَفِي سَكْرَجِهُمُ يَعْمَهُونَ ﴿ ﴾ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ ﴾ فَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمُ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِلْمُتَوسِمِينَ (٥٠) وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُقِيمٍ (١٠) إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل فَأَننَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ ثُمِّينِ ۞ وَلَقَدْ كُذَّبَ أَصْحَلْبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَءَانَيْنَكُهُمُ ءَايَلِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ (١) وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا ءَامِنِينَ (١٠) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ١٦ فَمَا أَغَنَى عَنْهُمُ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٤ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَأَنِيَةً فَأَصْفَحِ ٱلصَّفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلْجَمِيلَ ٥٥ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّتُيُّ ٱلْعَلِيمُ (أَنَّ وَلَقَدْ ءَانَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرَانَ ٱلْعَظِيمَ ٧٨ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ الْزُورَجَا مِّنْهُمُو وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقُلْ إِنِّت أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ كُمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ



وَتَحْمِلُ أَثْقَ الَكُمْ إِلَى بَلَدِ لَمْ تَكُونُواْ بِلِغِيهِ عَ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمُ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴿ وَأَلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَغْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ وَمِنْهَا جَايِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَنكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَأَةً لَّكُرُو مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ و شَجَرُ فِيهِ عَشِيمُونَ أَن يُنْبِتُ لَكُورُ بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّنْوُنِ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِ اللَّهُ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأُمْرِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ا وَمَا ذَرَأَ لَكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا ٱلْوَنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْحُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ، وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ١



ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ يُخْزِيهِمُ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ ى ٱلَّذِينَ كُنتُمُو تُشَكُّونَ فِيهِمُ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوَءَ عَلَى ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ تَنُوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَيِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِ أَمُ فَأَلْقُوا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن شُوَعَ بَكِي إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيكُ بِمَا كُنُتُمْ وَتَعْمَلُونَ ١٨٠ فَأَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَلَيِئْسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيْراً لِّلَّذِينَ ٱحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَانَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَيْعُمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ الله حَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجَرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ هَمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ كَذَٰ لِكَ يَجُزِي ٱللَّهُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ نَنُوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ طَيِّبِينٌ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمُو تَعْمَلُونَ ﴿ لَا هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمُ ٱلْمَلَيْكِ عَمْ أَوْ يَأْتِيَ أَمْرُ رَبِّكَ كَذَٰلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُو وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ آيًّ فَأَصَابَهُمُ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهْزِءُونَ (٢٤)

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَالِك فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ أَنُّ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنُّ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَآجْتَ نِبُواْ ٱلطَّعْنُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّكَلَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِن تَعَرِضُ عَلَىٰ هُدَنهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا مُهْدَىٰ مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُمُو مِن نَّصِرِينَ ٧٠ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَي وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ 🗥 لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ١٩ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيءٍ إِذَا أُرَدْنَهُ وَأَن تَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ أَن وَٱلَّذِينَ هَاجَكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَاظُّلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۖ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٤ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ يَتُوكَّلُونَ ١٤

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا يُوحَى إِلَيْهِمُ وَفَسَلُوا أَهْلَ ٱلدِّكِرِ إِن كُنْتُمُ لِا تَعْلَمُونَ ﴿ بِٱلْبِيَنَاتِ وَٱلزُّبُرُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلدِّكَرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمُ وَلَعَلَّهُمُ يَنَفَكُّرُونَ (فَا أَفَا مِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُوا ٱلسَّيَّاتِ أَن يَغْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (فَ) أَوْ يَأْخُذَهُمُ فِي تَقَلُّبِهِ مُو فَمَا هُمْ وِيمُعُجِزِينَ ﴿ أَوْ يَأْخُذُهُمُ وَعَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّا رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ أُولَمْ يَرَوْاْ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَنَفَيَّوُّا ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآ إِلِى سُجَّدًا تِلَّهِ وَهُمْ وَالْحَرُونَ وَيِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَٱلْمَلَتِيِكَةُ وَهُمُ وَلَا يَسْتَكُبِرُونَ (٤) يَخَافُونَ رَبَّهُمُ مِن فَوْقَهِمُو وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٠١ اللهُ اللهُ لَا نَتَخِذُوا إِلَاهَيْنِ ٱتْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَنَّهُ وَكِرْ فَإِيَّنِي فَأَرْهَبُونِ ١٥ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًّا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ نَنَّقُونَ ﴿ وَمَا بِكُمْ مِن نِعْمَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ عَبَعْرُونَ ﴿ ثُلَ ثُمَّ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ عَبَعُرُونَ ﴿ ثُلَا اللَّهُ مُ لَكُم إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُمْ برَبِّهم مُو يُشْرِكُونَ (٥٠)



وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١٥٥ وَإِنَّ لَكُرُو فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُرُو مِمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمِ لَّبَنَّا خَالِصًا سَآبِغًا لِّلشَّدربينَ (1) وَمِن ثَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ نَنَّخِذُونَ مِنْهُ مَكَّرُ وَرَوْقًا حَسَنّا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ (١٧) وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحَٰلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ أَلْ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَغَرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابُ مُخْنَلِفٌ أَلُوانُهُ وفِيهِ عِشْفَآءُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَنَفَكُرُونَ ﴿ وَ اللَّهُ خَلَقَكُمُ وَثُمَّ يَنُوفَانَكُمُ وَمِنكُو مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكُنْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِر شَيًّا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ وعَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ وَفَهُمُ وَفِيهِ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمِنْهُمْ وَفَهُمُ وَفِيهِ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ وَفَهُمُ وَفِيهِ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَفَهُمُ وَفِيهِ عَلَى مَا مَلَكَتْ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ١٠٠ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ وَأَلْهُ أَزُواجًا وَجَعَلَ لَكُمُ مِنَ أَزُورَجِكُمُ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمُ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ أَفَيا لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتُ ٱللَّهِ هُمُ يَكُفُرُونَ (٧٧)

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمُو رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ١٧٠ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمُو لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَكُ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمُلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَكُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ مِسرًا وَجَهَرًا هَلَ يَسْتُورِنَ ٱلْحُمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقَدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْكِنهُ وَأَيْنَ مَا يُوجِهِ أُولًا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوى هُو وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْمَدُلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ صرط ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْهُوَ أَقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْتًا وَجَعَلَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةُ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ أَلَمْ يَرُواْ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوَّ ٱلسَّكَمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَكُلَّ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بِيُوتِكُمْ مِنْ بِيُوتِكُمْ مِنَ جُلُودِ ٱلْأَنْعَكِمِ بِيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعَنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ الله وَالله عَمَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ وَمِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ وسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمُ وَبَأْسَكُمُ كَذَٰلِكَ يُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسُلِمُونَ شَيْ فَإِن تَوَلَّوُاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتُ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكَثَرُهُمُ ٱلْكَنِفِرُونِ مَنْ وَبَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمْ وَيُسْتَعْنَبُونَ ( الله عَنْهُم وَ إِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم وَلَا هُم يُنظَرُونَ أَنْ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَا شُركَاءَ هُمُ قَالُواْ رَبَّنَا هَنُؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَّ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَذِبُونَ ١ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَهِإِ ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَارُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ۖ هُ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِمُ مِنْ أَنفُسِهِمُ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنُولَآءٌ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبِكِ وَيَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ وَٱلْبَغِي يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ وَلَكُمُ وَلَكُمُ وَلَكُمُ وَلَكُمُ وَلَكُمُ وَأُوفُواْ بِعَهِدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنهَدتُّهُ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ شَ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَنَا نَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُورُ دَخَلا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ } وَلَيْبَيِّنَ لَكُمْ وَ بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمُو فِيهِ تَخْلَلْفُونَ (٢٠) وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلِتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمُو تَعَمَلُونَ (٩٣)



وَلَقَدُ نَعَلَمُ أَنَّهُمُ ويَقُولُونَ إِنَّمَا يُعُلِّمُهُ بِشَكَّرٌ لِّسَانُ ٱلَّذِى يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ الْعُجَمِيُّ وَهَاذَا لِسَانٌ عَرَبِيُّ مُّبِيثُ شَ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمُ عَذَابُ أَلِيمُ فَيُ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِنَايَتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ أَنُ مَن كَفَرَ بِأَللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ۽ إِلَّا مَنْ أُكْرِهُ وَقَلْبُهُ ، مُطْمَيِنٌ أَبِ ٱلإيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْر صَدْرًا فَعَلَيْهِمُو غَضَبُ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُمُو عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّهِ وَلَهُمُو عَذَابٌ عَظِيمٌ اللَّه ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ١٠ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مُو وَسَمْعِهِمُ وَأَبْصَارِهِمُ وَأُولَائِكَ هُمُ ٱلْعَلْفِلُونَ ﴿ لَا جَكُرُمَ أَنَّهُمُ وفِ ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ أَنْ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَكُرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِـنُواْ ثُمَّ جَلَهَدُواْ وَصَابَرُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ الْعَنْفُورُ رَّحِيمٌ



ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوَّءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله شَاكِرًا لِأَنْعُمِةِ آجْتَبَنهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيم اللهُ وَءَاتَيْنَاهُ وِفِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ وِفِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ إِنَّا إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ } وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمُ ويُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغُنَلِفُونَ ﴿ إِنَّ الَّهُ الَّهُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمُوعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمُ وِبِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ } وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ (١٢٥) وَإِنْ عَاقَبْتُمُو فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمُو بِهِ } وَلَيِن صَبَرْتُمُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّدِينَ لَهُ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحَنَّزُنْ عَلَيْهِمُ وَلَا تَكُ فِي ضِيقٍ مِّمَّا يَمُكُرُونَ الله إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّٱلَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ اللَّهِ

صِرطِ

نفرد بها ابن كثير



عَسَىٰ رَثُكُورُ أَن يَرْحَمَكُورُ وَإِنْ عُدَثُّمُ عُدُناً وَجَعَلْنا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًا ٨ إِنَّ هَنْدًا ٱلْقُرَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ أَجْرًا كَبِيرًا ٥ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا أَلَيمًا وَيَدُعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دُعَآءَهُ، بِٱلْخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَنَيْنِ فَمَحَوْنَا ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَا ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلًا مِّن رَّبِّكُمُ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْجِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ وَتُفْصِيلًا ﴿ وَكُلَّ مَا وَكُلَّ إِنسَانٍ ٱلْزَمَنْكُ، طَنَهِرَهُ، فِي عُنُقِهِ ۚ وَنُخْرِجُ لَهُ، يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَنْهُ مَنشُورًا إِنَّ ٱقْرَأْ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله مَّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ أَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ١٥٠ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن تُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِهَا فَفَسَقُواْ فِهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرُنَاهَا تَدْمِيرًا ﴿ اللَّهُ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُربِدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَنْهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ١ هُ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَيَكَ كَانَ سَعَيُهُمُ مَشَكُورًا ١٠ كُلًّا نُمِدُّ هَاؤُلآء وَهَاؤُلآء مِنْ عَطَآء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَعَظُورًا ۞ ٱنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ وَعَلَى بَعْضٍ وَلَلْأَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا اللهُ اللهُ عَمْ اللهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَنَقَعُدَ مَذْمُومًا تَحَذُولًا (٢٢) ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا مَلْغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلا تَقُل لَّمُمَا أُفَّ وَلَا نَنْهَرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًاكَرِيمًا شَ وَٱخْفِضْ لَهُ مَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كُمَّا رَبِّيانِي صَغِيرًا ﴿ ثُنَّ كُورُ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ، كَانَ لِلأُوَّابِينَ عَفُورًا ﴿ وَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقُّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا نُبُذِّرْ تَبْذِيرًا ١٠٠ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينِ وَكَانَ ٱلشَّيْطِانُ لِرَبِّهِ عَفُورًا ٧٧

وَ إِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ وَقُولًا مَّيْسُورًا ﴿ أَنَّ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَا نَبْسُطُهَا كُلُّ ٱلْبَسَطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا ﴿ إِنَّ رَبُّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيرًا بَصِيرًا شَ وَلَا نَقَـٰكُوا اللَّهُ عَلَوا أَوْلَندَكُمْ وَخَشْيَةَ إِمْلَاقِ نَخْنُ نَرْزُقُهُمْ وَ إِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَنْلَهُمُ وَكَانَ خِطَآءً كَبِيرًا ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلزِّنَيَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ نفرد بها ابن كثير سَبِيلًا (٢٦) وَلَا نَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُنِلَ مَظْلُومًا فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عَلَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ٣٦ وَلَا نَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدُّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْ وَلَا (اللهُ وَأُوفُوا الكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالْقُسَطَاسِ الْمُسْتَقِيمَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُولِكُ وَ وَلَا نَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُولَيْهِكَ كَانَ عَنْهُ و مَسْعُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۚ إِنَّكَ لَن تَغَرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَٰ لِكَ كَانَ سَيِّئَةً عِندَرَيِّكَ مَكْرُوهًا ﴿ ٢٠

ذَ لِكَ مِمَّا أُوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَنُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا (٢٦) أَفَأَصْفَكُمْرُو رَبُّكُمْ بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَتِهِكَةِ إِنَاثًا ۚ إِنَّكُو لَنَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّ الْمُؤْوِلُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفَنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمُ إِلَّا نَفُورًا (١) قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ و عَالِمَةُ كُمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّلْأَبْنَغُواْ إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا (٢٤) سُبْحَننَهُ، وَتَعَلَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (٢٤) يُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِعَدِهِ وَلَكِن لَّا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ إِنَّا وَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسَتُورًا (فَعَ) وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهُ وَأَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمُ وَقُرَا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبُّكَ فِي ٱلْقُرَانِ وَحُدَهُ، وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمُونَفُورًا الله نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمُ وَنَجُوى إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ﴿ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (١) وَقَالُواْ أَه ذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَانًا أَه نَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿

الله قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَنْ أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكُبُرُ فِ وَ مُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمُ أَوَّلَ مَرَّةً فَسَيْنَغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا (أُنْ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ عَلَيْهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّإِثْتُهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَقُل لِّعِبَادِى يَقُولُواْ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَاكَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿ وَاللَّهُ مَا مُكُورُ أَعْلَمُ بِكُورُ إِن يَشَأْ يَرْحَمَكُورُ أَوْ إِن يَشَأْ يُعَذِّبَكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمُ وَكِيلًا ﴿ وَكُبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُدِدَ زَبُورًا ٥٥ قُلُ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِهِ عَلا يَمْلِكُونَ كُشْفَ ٱلضُّيِّرِ عَنكُمْ وَلَا تَعُويلًا ١٠٥ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ أَقُرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَعَذُورًا ﴿ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحَنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِئَبِ مَسْطُورًا (٥٠)





وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خَلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا شَيْ سُنَّةً مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۗ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ١٠٠٠ أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ١٨٠ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقٍ وَٱجْعَل لِي مِن لَّدُنكَ سُلُطَىٰنًا نَّصِيرًا أَنْ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا شَ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ الْمُعَلَّاءُ اللَّهُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١٠ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ أَوْإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّكَانَ يَوُسًا اللهُ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَنَرَتُكُمُ وَأَعْلَمُ بِمَنْ هُو أَهْدَى سَبِيلًا (١٤) وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنَ أَمْرِ رَبِي وَمَا أُوتِيتُهُو مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيكُ (٥٥) وَلَهِن شِئْنَا لَنَذُهَ بَنَّ بِٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا (٨٠)

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضَلَهُ، كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ﴿ مُلْ قُل لَّبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنشُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْل هَٰلَا ٱلْقُرَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ } وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُم لِبَعْضِ ظَهِيرًا هُمُ وَلَقَدُ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَى أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكَ عُنُورًا (٥٠) وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى ثُفَجِّرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجْيلِ وَعِنَب فَنُفَجِّرُ ٱلْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا ﴿ أَوْ تُسْقِطُ ٱلسَّمَاءَكُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ قَبِيلًا ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِن زُخْرُفِ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِئَنَّا نَّقْرَؤُهُۥ قَالَ سُبْحَانَ رَبِّي هَلَ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا ١٥ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ﴿ قُلُ لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْكُ أُنَّ يَمْشُونَ مُظْمَيِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا فَ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَإِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ١٠٠





مَّا لَهُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِلَّابَآيِهِمْ وَكُلْرَتْ كَلْرَتْ كَلِمَةُ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَنْخِعُ نَّفْسَكَ عَلَىٰ ءَاثَارِهِمْ وِإِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ وأَحْسَنُ عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ١ أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَنتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَا ءَانِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّيٌّ لَنَا مِنْ أُمْرِنَا رَشَكًا نَ فَضَرَبْنَا عَلَى ءَاذَانِهِمُ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا شَ ثُمَّ بَعَثَنَهُمُ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبِيِّنِ أَحْصَىٰ لِمَا لِبِثُواْ أَمَدًا ﴿ لَا نَحُنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُمُ وِالْحَقِّ إِنَّهُمْ وَفِتْ يَدُّ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمُ وَزِدْنَاهُمُ وَلَهُ مُدًى ١٠ وَرَبْطُنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ إِلَاهَا لَّقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١٤ هَا وُلاَءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ءَالِهَ أَمُّ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمُ بِسُلْطَكِنِ بَيِنَ ۖ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا (١٠)

وَإِذِ آعْتَزَلْتُمُوهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُواْ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرُ لَكُورُ رَبُّكُمُ مِن رَّحْمَتِهِ ، وَيُهَيِّئْ لَكُرُو مِنْ أَمُرِكُو مِرْفَقًا اللهُ ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَّاوَرُ عَن كَهْفِهِمُ وَالتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمُ فِي فَجُوةٍ مِّنْهُ و ذَالِكَ مِنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضَلِلُ فَلَن يَجِدَ لَهُ، وَلِيًّا مُّرْشِدًا ١٠٠٠ وَتَحْسِبُهُمُ، أَيْقَ اطْأ وَهُمْ وَرُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُم ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَكُلُّهُمُ بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ عِ إِلْوَصِيدِ لَوِ الطَّلَعْتَ عَلَيْهِمُ ولُولَيْتَ مِنْهُمُ فِرَارًا وَلَمُلِّنْتَ مِنْهُمُ رُعْبًا شُ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمُ لِيَتَسَاءَلُواْ بَيْنَهُمُ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمُ وَكُمْ لِبِثْتُمُ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمُ وَكَابُكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمُ وَكَابُعَثُواْ أَحَدَكُمُ وبِوَرِقِكُمُ وهَندِهِ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُر أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمُ بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِحَثُمُ وأَحَدًا ١٠ إِنَّهُمُ وإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُورُ يَرْجُمُوكُمُ أَوْ يُعِيدُوكُمُ وفي مِلَّتِهِمُ وَلَن تُفْلِحُواْ إِذًا أَبَكَانَ

وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمُ لِيَعْلَمُواْ أَنَّ وَعْدَاللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَبِّ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمُ وأَمْرَهُمُ وَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِمُ بُنْيَنَا لَا يُهُمُ مُواَعْلَمُ بِهِمُ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَتَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا ١٠ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمُو كَلْبُهُمُو وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِمُهُمُ كُلْبُهُمُ وَجَمَّا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ وَكُلْبُهُمْ وَقُل رَّبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمُ مَا يَعْلَمُهُمُ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمُ إِلَّا مِلَءً ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمُ مِنْهُمُ أَحَدًا ١٠٠ وَلَا نَقُولَنَّ لِشَائَءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا شَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ ﴿ رَبِّي لِأَقَّرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا (اللهُ وَلَبِثُواْ فِي كُهِفِهِمُ وَلَكْتُ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَأُزْدَادُواْ تِسْعًا وَ قُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواً لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأُسْمِعُ مَا لَهُمْ مِن دُونِهِ مِن وَلِيّ وَلَا يُشْرِكُ فِي خُكْمِهِ أَحَدًا أَنْ وَٱتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكُلِمَاتِهِ ، وَلَن يَجِدَ مِن دُونِهِ ، مُلْتَحَدًا (٧٠)



وَدَخَلَ جَنَّ تَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا أَنْ وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَابِمَةً وَلَيِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهُمَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُظْفَةٍ ثُمَّ سَوَّيكَ رَجُلًا اللهُ لَكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ١٨٠ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَكُنِ عِأْنَا ْ أَقَلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلِدًا ﴿ فَعَسَىٰ رَبِّيَ أَن يُؤْتِينِ ﴿ خَـ يُرًا مِّن جَنَّنِكَ وَبُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنْصُبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا فَ أُو يُصِبِحَ مَآؤُها غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ، طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثُمُرهِ عَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفِّيهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنَصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيْةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقُبًا ﴿ وَاضْرِبْ هُمْ مَثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ ومِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْلَطَ بِهِ عَبَاثُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذُرُوهُ ٱلرِّينَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْنَدِرًا (فَ)



وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمُ إِلَّا أَن تَأْنِيَهُمُ وسُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْنِيهُمُ ٱلْعَذَابُ قِبَلًا فَيَ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجُدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقُّ وَٱتَّخَذُواْ ءَايَتِي وَمَا أُنذِرُواْ هُزُوًّا ٢٠٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بَايَنتِ رَبِّهِ عَانَعُرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَكَاهُمُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمُ وَقُرَّلَ وَإِن تَدْعُهُمُ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُواْ إِذًا أَبَدًا ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ هُمُ ٱلْعَذَابَ ۚ بَلِ لَّهُمْ وَمُوعِدُ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ ـ مَوْبِلًا ۞ وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُنْهُمُ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمُهْلَكِهِمُ مَوْعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبَلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا أَنْ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا (أَنَا

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَهُ ءَائِنَا غَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا أَنَّ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَنِيهِ عَ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا شَ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ ﴿ فَأُرْتَدَّا عَلَى ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ فَوَجَدَا عَبُدًا مِّنْ عِبَادِنَا عَانَيْنَهُ ورَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَكُهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ١٥٥ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن ﴿ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿ أَنَ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ وَكُيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَوْ يَجِطْ بِهِ عَنْبُرًا ﴿ فَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا أَنَّهُ عَالَ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ وَكُرًّا ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقُنَّهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ فَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ ثُلُ قَالَ لَا نُوَّاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقِني مِنْ أَمْرِي عُسْرًا اللَّهِ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَنَلَهُ. قَالَ أَقَنَلْتَ نَفْسًا زَاكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسِ لُقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا ﴿

﴿ قَالَ أَلَوْ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْرًا ﴿ فَا قَالَ إِن سَأَلُنُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْرًا ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَنْيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدًا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ, قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَخِذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ٧٧٠ قَالَ هَنذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَيَنْنِكُ سَأُنِيَّتُكَ بِنَأُوبِلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَلَيْهِ عَصَبًا ١٠ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأُرَدتُّ أَنْ أَعِيبُهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُمُ مِلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَّبًا ۞ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ وَلَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا اللهِ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلْمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كُنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبِلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْنُهُ عَنْ أَمْرِى ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَكَيْهِ عَكَيْهِ صَبْرًا ١٨٥ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَايْنِ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُمُ مِنْهُ وَخِكَرًا اللهُ













وَنَكَيْنَهُ مِن جَانِب ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَن وَقَرَّبْنَهُ وَنِجِيًّا (٧٥) وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَنِنَا أَخَاهُ وهَنرُونَ نَبِيًّا ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِئْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ, بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوٰةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ عِمْرَضِيًّا فَهُ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِئْبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ ، كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ﴿ وَ وَوَفَعْنَهُ مِكَانًا عَلِيًّا ﴿ وَ أُولَيْهِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَةِ بِلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَأَجْنَبَيْنَا إِذَا لُنْلَى عَلَيْهِمُ ءَايَنْتُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُّواْسُجَدًا وَبُكِيًّا ١ ﴿ ٥٠ ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمُ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا وَ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُولَيْهِكَ يُدْخَلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْءًا أَنَ جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ, بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْنِيًّا ١٠ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَمًا اللَّهُ وَهَمُ وِرِزْقُهُمُ فِيهَا كُكُرَةً وَعَشِيًّا ﴿ يَلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَنَانَزُلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكِ نَسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا



أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِءَايَنتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَيَ مَالًا وَوَلَدًا اللهُ الْعَيْبُ أَمِ التَّخَذَ عِندَ الرَّحْنِ عَهْدًا ١٨٥ كَلَّ سَنَكْنُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ١ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا هُ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِيَكُونُواْ لَمُهُمْ عِزًّا ١١ كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمُ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ وَضِدًّا ١٠٠ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُزُّهُمُ مُ أَزًّا ١٨ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِمُ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمُ عَدًّا (١٨) يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا هِمْ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ١٠ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْكَنِ عَهْدًا ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْكَنُ وَلَدًا ۞ لُقَدْ جِئْتُمُ وَشَيًّا إِدًّا ﴿ ثُمَّ تَكَادُ ٱلسَّمَوَاتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا (١) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَنَّخِذَ وَلَدًا (١٠) إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَانِ عَبْدًا ١٠ لُّقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمُ عَدَّا فَ وَكُلُّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَمْ الْقِيكَمَةِ فَرَدًا (٥٠)



وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ شَ إِنِّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكْرِي ﴿ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَانِيَةً أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ۞ فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَيْهُ وَفَتَرْدَىٰ شَ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَكُمُوسَىٰ شَ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّوُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرَىٰ أَنْ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ (١٩) فَأَلْقَنْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ (٢٠) قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفُّ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى أَنْ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخَرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ﴿٢٠ لِلْزُبِكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَى ﴿ فَالَّ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي (٢٥) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (٢٦) وَٱحْلُلُ عُقْدَةُ مِّن لِسَانِي (٧٧) يَفْقَهُواْ قَوْلِي (٢٨) وَأَجْعَل لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي (٢٩) هَـٰرُونَ أَخِيَ (٣) ٱشْدُدْ بِهِ ۽ أَزْرِي (٣) وَأَشْرِكُهُ وَفِي أَمْرِي (٣٧) كَيْ نُسَيِّحَكَ كَثِيرًا ﴿ اللَّهِ وَنَذَكُرَكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّاكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿ وَا قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلِكَ يَنْمُوسَىٰ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿ ٢٧)



















وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ أَنُ فَلَمَّا أَحَسُّواْ بَأْسَنَا إِذَا هُمُ مِنْهَا يَرَكُفُونَ ﴿ لَا تَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَىٰ مَا أُتَرِفْتُمُ وفِيهِ وَمَسَاكِنِكُمُ لَعَلَّكُمُ تُسْئَلُونَ أَنُ قَالُواْ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١ فَمَا زَالَت تِّلْك دَعُونهُم حَتَّى جَعَلْنَاهُم وحَصِيدًا خَلِمِدِينَ (أَنَ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١٠ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّنَّخِذَ لَمُوَا لَا تَخُذُنكُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقَّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ. فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا نَصِفُونَ الله وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿ أَلَّا يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ أَنُ أَمِ اتَّخَذُواْ ءَالِهَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ اللهُ لَوْكَانَ فِيهِ مَاءَالِهَ أَهُ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (٢٢) لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ ويُسْتَلُونَ (٢٣) أمِر ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۽ ءَالِهَ مَّ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُو هُلَا ذِكْرُ مَن مِّعِي وَذِكْرُ مَن قَبَلِي بَلَأَ كَثَرُهُمُولِ لا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (١٤)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا يُوحَىٰ إِلْيَهِ مَأْنَهُ وَلَا إِلَهُ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ﴿ وَ وَقَالُواْ اتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّكُرَمُونَ (٢٠ لَا يَسْبِقُونَهُ, بِٱلْقَوْلِ وَهُمُ بِأَمْرِهِ - يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ اللهُ هُ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ وَإِنِّ إِلَهُ مِّن دُونِهِ عَذَالِكَ نَجُرْبِهِ عَلَا لِكَ خُرْبِهِ جَهَنَّهُ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَلَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَّا رَثْقًا فَفَنَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ شَ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا شُبُلًا لَّعَالَهُمُ يَهْ تَدُونَ شَ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا مَّحَفُوظًا وَهُمْ عَنْ ءَايَكِهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَدَّ أَفَإِين مُّتَّ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ﴿ ثَلَى كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَ ثُمُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٣٥)

نفرد بها ابن کثیر

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمُ وَهُمْ وِيدِكُر ٱلرَّحْمَانِ هُمُ وكَنفِرُون اللهُ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِيكُمُ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ مَكِدِقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ هِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمُ وَلَا هُمُ يُنصَرُونَ ﴿ بَلْ تَأْتِيهِمُ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمُ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمُ مِيْنَظَرُونَ ۞ وَلَقَدُ ٱسْتُهْزِئَ برُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلْذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُمْ مَا كَانُواْ بِهِ يَسْنَهُزِءُونَ شَ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمُ مِ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْكَنَّ بَلْ هُمُ عَن ذِكِر رَبِّهِ مُو مُعْرِضُون فَ أَمْ لْهُمُ وَالِهَا أَوْ تَمْنَعُهُمُ مِن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمُ وَلَا هُمُ مِنَّا يُصْحَبُونَ عَنَّا بَلْ مَنَّعْنَا هَلُولُآءِ وَءَابَآءَ هُمُ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُو أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ١





وَجَعَلْنَاهُمُ وَأَبِمَّةً يَهَدُونَ بِأُمْرِنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِمُ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوٰةِ ۗ وَكَانُواْ لَنَكَا عَيدِينَ اللهُ وَلُوطًا ءَانَيْنَهُ وَكُمَّا وَعِلْمًا وَجَيَّنْكُ ومِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَّيْتِ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْعِ فَنسِقِينَ ﴿ وَأُدْخُلْنَاهُ وَفِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَلِلُ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ، فَنَجَّيْنَهُ، وَأُهْلَهُ، مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٧٠) وَنَصَرُنَهُ، مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِاَيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقُنَاهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ كُلُّ وَدَاوُرِدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَعَكُمَانِ فِي ٱلْحَرُّثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ عَنْمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمُ شَهِدِينَ (٧٠) فَفَهَّمْنَاهَا شُلَيْمَانَ وَكُلًّا ءَانَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدِدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ وَكُنَّا فَعِلِينَ ﴿ وَكُ وَعَلَّمْنَكُ وَصَنْعَكَ لَبُوسِ لَّكُمْ ولِيُحْصِنَكُمُ ومِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُمُ و شَاكِرُونَ شَ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجَرِي بِأَمْرِهِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرُّكُنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿

وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مِن يَغُوصُونَ لَهُ, وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكُ وَكُنَّا لَهُمْ حَنفِظِينَ ۞ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُۥ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ شَ فَأُسْتَجَبِّنَا لَهُ وَكُشَفْنَا مَا بِهِ عِن ضُرِّ وَ النَّيْنَهُ وأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مُعَهُم مَعَهُم رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَبِدِينَ (1) وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِنَ ٱلصَّابِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ أَنُ وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُعَكِضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَاهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَنكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَأَسْتَجَبُّنَا لَهُ وَنَجَّيْنَكُهُ مِنَ ٱلْغَيِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ هُ وَزَكِرِيّاءً إِذْ نَادَى رَبَّهُ، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثين (٩٥) فَأُسْتَجَبْنَا لَهُ، وَوَهَبْنَا لَهُ، يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ، زَوْجَهُ أَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكُلُوا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ

وَٱلَّتِي أَحْصَلَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ١ أَنَّ هَاذِهِ، أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ١ وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُمُ بِيْنَهُم أَرضُلُ إِلَيْنَا رَجِعُونَ اللهُ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَكَلَ كُفْرَانَ لِسَعْيهِ وَإِنَّا لَهُ كَانِبُونَ اللَّهُ وَكَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّهَا أَنَّهُمُ لَا يُرْجِعُونَ ١٠٥ حَتَّى إِذَا فُنِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَهُمْ وَمِن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَنْخِصَةٌ أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفَكُرُواْ يَنُويْلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنَذَا بَلْ كُنَّا ظُلِمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمُو لَهَا وَرِدُونَ ١٠ لَوْ كَانَ هَنْ وُلَاءِ عَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِهَا خَلِدُونَ 🔞 لَهُمُ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمُ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمُ مِنَّا ٱلْحُسْنَى أَوْلَتِيكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ نَ





نَشُآءُ إِلَىٰ

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ مُعِي ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ أَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبِّ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَّى وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ ٨ قَانِيَ عِطْفِهِ - لِيَضِلُّ عَن سَبِيلَ لَلَّهِ لَهُ وَفِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُّ وَنُذِيقُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ فَالِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ أَنَّ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ فَإِنْ أَصَابِهُ وَخَيْرُ ٱطْمَأَنَّ بِهِ } وَإِنْ أَصَابِنْهُ فِنْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَلَيْ اللَّهُ نَيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ شَ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُـرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُ أَ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١٠ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُ، أَقْرُبُ مِن نَّفَعِهِ - لَبِنْسَ ٱلْمَوْلِي وَلِبِنْسَ ٱلْعَشِيرُ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يُذْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحِيْهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٤ مَن كَاك يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقْطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ١٥٠



وَهُدُواْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُواْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ صِرطِ الله الله والمستجد الله الله والمستجد الله والمستجد ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ ولِلتَّاسِّ سَوَآهُ ٱلْعَنكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِةَ وَمَن يُرِدُ فِيهِ عِبِ إِلْحَادِ بِظُلْمِ نُكِفَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ١٠٠ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكِ بِي شَيْعًا وَطَهِر بَيْتِي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلشُّجُودِ أَنُ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ ﴿ لِيُّشْهَدُواْ مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيَذِ كُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعَلُّومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِ يمَةِ ٱلْأَنْعَكِمِ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَابِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُمَّ لِيَقْضُواْ تَفَكَهُمُ وَلَيُوفُواْ ثُمَّ لِيَقْضُواْ نُذُورَهُمُ مُ وَلْيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ ثَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ، عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّت لَحُهُمُ ٱلْأَنْعُكُمُ إِلَّا مَا يُتَّلَىٰ عَلَيْحُمُ فَٱجْتَكِنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأُوْتُ نِ وَٱجْتَ نِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ شَ

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِۦ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (اللهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَتَ بِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكَ ٱلْقُلُوبِ اللهُ اللهُ عَمِي اللهُ عَمِي اللهُ ٱلْعَتِيقِ أَنَّ وَلِكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذَكُّرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمُ مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَإِلَاهُ كُورُ إِلَاهُ وَحِدُّ فَلَهُ، أَسْلِمُواْ وَبَشِّرِ ٱلْمُخْبِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوةِ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ ويُنفِقُونَ ١٠٥ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِن شَكَيرٍ ٱللَّهِ لَكُورُ فِهَا خَيْرٌ فَأَذَكُرُوا ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأُطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَثِّرَ كَذَالِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُورُ لَعَلَّكُمْ وَتَشْكُرُونَ ١٦٠ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَكِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقُوي مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُرُو لِتُكَبِّرُولُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَبَثِّيرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَدْفَعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِتُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ ٢٨

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقُلَتِلُونَ إِأَنَّهُمْ طُلِمُوا وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمُ لَقَدِيرُ وَ اللَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ، بِعَثْيرِ حَقّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُمْ وِبَعْضِ لَمَّكِمَتُ صَوَمِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَجِدُ يُذْكُرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَتُ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ. إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِي اللَّهَ لَقَوِي اللَّهَ لَقَوِي عَنِيرٌ فَ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمُ وفِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَلِلَّهِ عَنْقِبَةُ ٱلْأَمْورِ ١٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قُومُ نُوجٍ وَعَادٌ وَتُمُودُ ﴿ وَقُومُ إِبْرَهِيمَ وَقُومُ لُوطٍ ١ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكُنْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٤٠ فَكَآبِن مِّن قَرْيَةٍ نفرد بها ابن كثير أَهْلَكُنَّهُا وَهِي ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِثْرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ٥ أَفَالَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْ عَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ١



صِرطِ



أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَا لِأَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَفُّ رَّحِيمٌ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمُ ثُمَّ يُمِيثُكُمُ ثُمَّ يُحِيكُمُ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ ١ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمُ و نَاسِكُوهُ و فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْنُ وَأَدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدِّى مُسْتَقِيمِ وَإِن جَنَدَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يُومَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ عَخْتَلِفُونَ (1) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنِ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ أَنَّ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ عَسُلُطُنَا وَمَا لَيْسَ لَمُهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ١٠٠ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمُ وَايَكُنَّا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكِر يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا قُلُ أَفَأُنِّتُكُمْ بِشَرِّ مِن ذَالِكُو النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا وَيِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ١٧٠

السَّكَمَاءَ ان اَلْسَكُمَآءَ اَن وجة ۞و۞



مُلْلَهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِكِمِ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ الَّذِينَ هُمُ فِي صَلَاتِهِمُ وخَشِعُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَنعِلُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِ هِمْ حَنفِظُونَ ١ إِلَّاعَلَى أَزُورَجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ٱبْتَغَيٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُولَئِبِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأَمَننَتِهِمْ وَعَهْدِهِمُ وَعُونَ ﴿ وَاللَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَواتِهِمُ يُحَافِظُونَ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ أَلَيْدِي يَرِثُونَ اللَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمُ وَفِيهَا خَالِدُونَ شَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُكَلَةٍ مِن طِينٍ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَهُ ونُطَفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ ﴿ ثُمَّ خُعَلْنَهُ ونُطَفَةً فِي قَرَارِ مَّكِينِ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَيَّةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظْمًا فَكُسُونَا ٱلْعِظْكَرَ لَحْمًا ثُرَّ أَنشَأْنَهُ وَخُلْقًا ءَاخَرُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ وَبَعْدَ ذَالِكَ لَمَيِّتُونَ أَنْ ثُمَّ إِنَّكُمْرُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تُبْعَثُونَ أَنْ وَلَقَدْ خَلَقُنَا فَوْقَكُمْ وسَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَنِفِلِينَ ١

نفرد بها ابن كثير

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَسْكُنَّهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ - لَقَادِرُونَ ١٠ فَأَنشَأْنَا لَكُرُ بِهِ - جَنَّتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ لَّكُونَ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٠٠ وَشَجَرَةً تَخُرُجُ مِن طُورِ سِينَآءَ تُنْبِتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلْا كِلِينَ شَ وَإِنَّ لَكُرُرُ فِي ٱلْأَنْعَكِمِ لَعِبْرَةً نَسْتِقِيكُرُ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُورُ فِيهَا مَنْفِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ أَنْ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ أَنْ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ عَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُنْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلا نَنَّقُونَ ٢٣ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّ مِثْلُكُمْ و يُرِيدُ أَن يَنْفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْكُةً مَّا سَمِعْنَا بِهَنَدَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ، جِنَّةُ فَ تَرَبَّصُواْ بِهِ، حَتَّى حِينٍ (٢٥) قَالَ رَبِّ أَنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ١٠٠ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا جيآءَ أمْنُ فَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جِكَا- أَمْرُنَا وَفَكَارَ ٱلتَّكَنُّورُ فَٱسْلُكَ فِيهَا مِن المَّارَةُ المَّارِيَّةِ المَّارِيِّةِ المَّارِيِّةِ المَّارِينِيِّةً المُعْرِينِينِ كُلِّ زَوْجَايِنِ ٱثْنَايِنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ١٧٠

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَننَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ وَزَّنَّا ءَاخَرِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمُ رَسُولًا مِّنْهُمُ وَأَنَّ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُنْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلًا نَنَّقُونَ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتَّرَفَنْكُمْ وَفِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمُ وَيَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ٣٣ وَلَيِنَ أَطَعْتُمُ بَشَرًا مِّثْلَا مِّرُ إِنَّكُمْ إِنَّا لَخَسِرُونَ ا الله المَوْدُ أَنَّكُمْ إِذَا مُتُّمْ وَكُنتُمْ وَكُنتُمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُمْ مُغْرَجُونَ وَهُ ﴾ هَيْهَاتٌ هَيْهَاتٌ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَالُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَعَنُ لَهُ، بِمُؤْمِنِينَ ﴿ أَلَّهُ وَإِنَّ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصِّبِحُنَّ نَكِمِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعَدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١٠ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ وَوُونًا ءَاخَرِينَ ١٠

هَيُهَاتَ

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَنْخِرُونَ ﴿ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تُتَّرِّلُ كُلَّ مَا جَآءَ أَمَّةً رَّسُولُهُ مَا كَذَّبُوهُ فَأَتَبَعْنَا بَعْضَهُمْ وبَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمُو أَحَادِيثَ فَبُغُدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ثَنَّ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِنَايَنتِنَا وَسُلْطَانِ مُبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَهَالُواْ أَنْوَأُمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهَلِّكِينَ ( وَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا تَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ وَيَهُنْدُونَ ( وَ وَ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّاهُ وَالِيَةَ وَءَاوَيْنَهُمَا إِلَى رُبُوهِ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ فَ يَناأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ (أُنْ وَأَنَّ هَاذِهِ أُمَّتَكُمُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَنَّقُونِ ﴿ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمُ وَبَيْنَهُمُ وَزُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمُ فَرِحُونَ (٥٣) فَذَرَهُمُو فِي غَمْرَتِهِمُ وحَتَّى حِينٍ (١٥) أَيَحْسِبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُ هُرُو بِهِ عِن مَّالٍ وَبَنِينَ ٥٥ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ وَ اللَّهُ اللَّذِينَ هُمُ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمُ مُشْفِقُونَ (٥٠) وَٱلَّذِينَ هُمُ بِعَايَاتِ رَبِّهِمُ يُؤْمِنُونَ (٥٠) وَٱلَّذِينَ هُرُو بِرَبِّهِمُ لَا يُشْرِكُونَ (٥٠)



﴿ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمُ وَكُشَفْنَا مَا بِهِمُ مِن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ ٥٠ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُمْ وِالْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمُ وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ٧٦ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ وَبَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ وِفِيهِ عُبِلِسُونَ ﴿ وَهُو اللَّذِي أَنشَأَ لَكُم السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِى ذَرَأَ كُرُو فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ عَنْ مُنْ رُونَ وَهُ وَهُو ٱلَّذِى يُعِي وَيُمِيثُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ شَى بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالُ ٱلْأُوَّلُونِ أَنَّ قَالُواْ أَهُ ذَا ثُمَّتِنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظْمًا أَهُنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١٨٠ لَقَدُ وُعِدْنَا نَعْنُ وَءَاكِأَوُنَا هَنَذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ شَكُ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمُ و تَعُلَمُونَ لِلَّهِ عَلَى سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَّكُّرُونَ هُ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّاعِ وَرَبُّ ٱلْعَارِشِ ٱلْعَظِيم اللهُ مَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ و تَعْلَمُونَ (٨٨) سَيَقُولُونَ بِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (٨٩)







شُهَداءُ إِلَّا

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةً مِنكُورُ لَا تَحْسِبُوهُ و شَرًّا لَّكُمْ مِلْ هُو خَيْرٌ لَكُورُ لِكُلِّ ٱمْرِي مِنْهُمْ مَا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّك كِبْرَهُ، مِنْهُمْ لَهُ، عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ وظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُوْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمُ خَيْرًا وَقَالُواْ هَلَا إِفْكُ مُبِينٌ ١ لَوَلا جَآءُو عَلَيْهِ عِأْرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيَإِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ١٠ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمُسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمُو فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمُ اللهُ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ، بِأَلْسِنَتِكُمُرُ وَتَقُولُونَ بِأَفُواهِكُرُرُ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَتَعْسِبُونَهُ، هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ (١٥) وَلَوْلًا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، قُلْتُمْو مَا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكُلُّمَ بِهَذَا سُبْحَننَكَ هَنَدَا بُهْتَنُّ عَظِيمٌ أَن يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ عَأَبَدًا إِن كُنْكُمُ مُؤْمِنِينَ اللهُ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمْء عَذَابُ أَلِيمُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لِلاَتَعْلَمُونَ ١٠ وَلُولًا فَضْ لُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿

**إِذْ تَلَقُّوْنِهُۥ** انفرد بها البزي

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّبِعُواْ خُطُوٰتٍ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُونِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ، يَأْمُنُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. مَا زَكِي مِنكُمْ مِن أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُزِّكِي مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ إِن وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَصْلِ مِنكُمُ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَا يَحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْرٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْغَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَمُمْرِعَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ وَأَلْسِنَتُهُمُ وَأَيْدِيهِمُ وَأَرْجُلُهُمُ وِيمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٢٤) يَوْمَإِذِ يُوَفِّهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ ٱلْمُبِينُ (٢٥) ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونِ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أَوْلَيْكِ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمُ مَغْفِرَةٌ وَرِزُقٌ كَرِيمٌ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَلْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمُ وَحَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَى أَهْلِهَا أَذَٰلِكُمْ وَخَيُّرٌ لَّكُمْ ولَعَلَّكُمْ و تَذَّكُّرُون ٧٧)

جُطُواتِ خُطُواتِ

فَإِن لَّمْ يَجِدُواْ فِيهَا أَحَدًا فَلَا نَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُرُووَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ لَكُ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بِيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِهَا مَتَنَعُ لَّكُمْرُ وَاللَّهُ يَعَلَمُ مَا تُبَدُّونِ وَمَا تَكْتُمُونِ ٢٥ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَىرِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فُرُوجَهُمُو ذَالِكَ أَزَّكِي لَمُهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا يَصْنَعُونَ أَنَّ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَلِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرُهِنَّ عَلَى جِيُومِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِ ۖ أَوْ ءَابَآبِهِ ۖ أَوْ ءَاكِآءِ بُعُولَتِهِ أَوْ أَبْنَآيِهِ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِ فَ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَنِي أَخُوانِهِنَّ أَوْ نِسَآبِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أَوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَو ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاَءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُورُ تُفْلِحُونَ شَ







فَإِن تَوَلَّوْا

قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَّوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلُ وَعَلَيْكُمُ مَا حُمِّلْتُ مُ وَإِن تُطِيعُوهُ وَنَهْ تَدُوا وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَكِمُلُواْ ٱلصَّنلِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمُو فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَلَيْمَكِّنَنَّ لَهُمُ وِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمُ وَلَكُبُدِلْنَهُمُ مِنْ بَعَدِ خَوْفِهِمُ أَمْنًا يَعَبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٥٥ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٠ لَا تَحْسِبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَ وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّارُ وَلِبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَا يُنَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْنُكُورُ وَٱلَّذِينَ لَرْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُورُ ثَلَثَ مَرَّتٍ مِن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمُ مِنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعَدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمُ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُرُ بَعْضُكُمُ عَلَى بَعْضَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْلَتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥)

وَإِذَا بَكَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغَذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُوكَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ وَ ايَنتِهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَ وَٱلْقُواعِدُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَ عَيْرَ مُتَكِرِّحَتِ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُرَ ۖ وَاللَّهُ سَكِيعٌ عَلِيثٌ إِنَّ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ وأَن تَأْكُلُواْ مِنْ بِيُوتِكُمُ وَأَوْ بِيُوتِ ءَاكَآبِكُمُ وَأَوْ بِيُوتِ أُمَّهَا تِكُمُ أَوْ بِيُوتِ إِخْوَانِكُمْ وَأَوْ بِيُوتِ أَخُوَاتِكُمْ وَأَوْ بِيُوتِ أَعْمَامِكُمُ وَأَوْ بِيُوتِ عَمَّاتِكُمُ وأَوْ بِيُوتِ أَخْوَالِكُمُ أَوْ بِيُوتِ خَكَتِكُمُ أَوْمَا مَلَكَتُمُ وَ مَفَاتِحَهُ وَ أَوْصَدِيقِكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ وَخُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ وبِيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبْكَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّبُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ لَكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ لَكُمْ



وَٱتَّخَاذُواْ مِن دُونِهِ ءَالِهَةَ لَّا يَغَلْقُونَ شَيْعًا وَهُمُ يُغْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَاذَا إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْكُ وَأَعَانَهُ وَكَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْمًا وَزُورًا وَقَالُواْ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِي تُمْلَىٰ عَلَيْهِ عُكُرةً وَأَصِيلًا ﴿ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسُواقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونِ مَعَهُ وَنَذِيرًا ﴿ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ عَكُنُ أَوْ تَكُونُ لَهُ، جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا أَن ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ تَبَارُكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَالِكَ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا أَنْ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا شَ

إِذَا رَأَتُهُمُ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَمَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ١٠٠ وَإِذَا أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيْقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَواْ هُنَالِكَ ثُبُورًا شَ انفرد ہا ابن کثیر لَّا نَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ﴿ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ كَانَتْ لَمُهُ جَزَآءً وَمُصِيرًا ١٠٥ لَمُهُ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينً كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَّسَءُولًا ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَ النَّمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَنُولَاآءِ أَمَّ هُمْ وَضَالُواْ ٱلسَّبِيلَ ١ قَالُواْ سُبْحَننَكَ مَا كَانَ يَـنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيآءَ وَلَكِكن مَّتَّعْتَهُمُو وَءَابَاءَ هُمُ وَحَتَّى نَسُواْ ٱلدِّحْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ١٠ فَقَدْ كَذَّبُوكُمُ وبِمَا نَقُولُونَ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمُ وَنُذِقَهُ وعَذَابًا كَبِيرًا ١١ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ وَلَيَأْ كُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونِ فِي ٱلْأُسُواقِ ۗ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمُ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ١



وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِي إِلَى جَهَنَّمَ أُولَتِهِكَ شَكُّ مَّكَانًا وَأَضَكُ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَأَخَاهُ وَهَا رُونِ وَزِيرًا أَنَّ فَقُلْنَا ٱذْهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَدَمَّرْنَكُهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمُ وَجَعَلْنَاهُمُ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادًا وَثُمُودًا وَأَصْعَابَ ٱلرَّسِ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَالُ وَكُلَّا تَكَّرْنَا تَنْبِيرًا ﴿ وَلَقَدْ أَتَوا عَلَى الْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أُمُطِرَتْ مَطَرَ ٱلسَّوْءِ أَفَكُمْ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا فَ وَإِذَا رَأُولُكَ إِن يَنَّخِذُونَكَ إِلَّا هُـ زُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرُوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَنَّ أَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ، هُولِهُ وأَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

أَمْ تَحْسِبُ أَنَّ أَكْثَرُهُمُ ويَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنَّ هُمُ و إِلَّا كَالْأَنْعَكُم مَ بَلْ هُمُ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَلَهُ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ. سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ عَلِيلًا وَ ثُمَّ قُبُمْ نَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ١ وَهُوَ ٱلَّذِى أَرْسَلَ ٱلرِّيحَ نُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً طَهُورًا ﴿ لِنُحْدِي بِهِ عَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ. مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَكُمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَهُ وِبَيْنَهُمُ لِيَذَّكَّرُواْ فَأَبَىٰ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا شَ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَجَنِهِدُهُمْ بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحَرِيْنِ هَلْذَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَلْذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَجِجْرًا مَّعْجُورًا إِنْ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ. نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمُ وَلَا يَضُرُّهُمُ وَكَانَ أَلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ عَلَى رَبِّهِ

انفرد بها ابن كثير

وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ قُلْمَا أَسْتَلُكُمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكِ عَلَيْهِ عَلَيْ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَا ـ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِهِ ۚ وَكَفَى بِهِ عِبْدُونِ عِبَادِهِ عَبِيرًا ١٥٠ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسَلَ بِهِ خَبِيرًا وَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُواْ لِلرَّمْنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّمْكَنُ لَيْ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١ ١٠٠٠ لَكَ الَّذِي جَعَكَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَكَمَرًا مُّنِيرًا ١٠٠ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةَ لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ يَسِتُونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّدًا وَقِيكُمًا ﴿ وَٱلْأَيِنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمُ آبِكَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا وَ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتِرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا 📆

شاء أن شاء آن





قَالَ فَعَلْنُهَا إِذًا وَأَنَاْ مِنَ ٱلصَّآلِينَ ﴿ فَفَرَرْتُ مِنكُمُ لِمَّا خِفْتُكُمُ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٢٠) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىٰٓ أَنْ عَبَدتَ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ ﴿ ثُولَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ اللهُ عَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ مُوقِنِينَ (٢٤) قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَ أَلَا تَسْتَمِعُونَ (٢٥) قَالَ رَبُّكُورُ وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ (٢٠) قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أَرْسِلَ إِلَيْكُورُ لَمَجْنُونُ (٧٧) قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ إِن كُنْهُم تَعْقِلُونَ (١٨) قَالَ لَبِنِ ٱتَّخَذَّتَ إِلَاهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ (٢٩) قَالَ أَوَلُوْ جِنْتُكَ بِشَىءٍ ثُمِينٍ شَ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ مِن ٱلصَّدِقِينَ (٣٦) فَأَلْقَى عَصَاهُ وَفَإِذَا هِي ثُعْبَانُ مُّبِينُ (٣٢) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّنظِرِينَ ﴿ إِنَّ قَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلَهُ, إِنَّ هَلَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ اللهُ اللهُ يُرِيدُ أَن يُغَرِجَكُمُ مِنْ أَرْضِكُمُ بِسِحْرِهِ عَمَاذًا تَأْمُرُونِ (٣٥) قَالُواْ أَرْجِعُهُ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي ٱلْدَآإِنِ كَشِرِينَ اللهُ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّادٍ عَلِيمٍ اللهُ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ (٣٨) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُمُ مُجَتَّمِعُونَ (٣٩)



فَلَمَّا تَرْءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُذَرَّكُونَ أَنَّ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ اللَّهُ فَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرِ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ شَ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، أَجْمَعِينَ ﴿ 60 ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبُّكَ لَمُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ (٦٩) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، وَقَوْمِهِ، مَا تَعْبُدُونَ ﴿ فَالْوَاْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَا عَكِفِينَ أَن قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُورُ إِذْ تَدْعُونَ ٧٧ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ وَأَوْ يَضُرُّونَ ٧٧ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ فَأَنَ أَفَرَءَ يُتَّمُّو مَا كُنْتُمْ و تَعْبُدُونَ ﴿ فَأَ أَنتُمْو وَءَابَآ وَكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ١٧٠ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ٧٧) ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ ١٨٠ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُو يَشْفِينِ أَنَّ وَٱلَّذِى يُمِيتُنِي ثُمَّ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ أَنَّ وَٱلَّذِى أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ (٨٧) رَبِّ هَبْ لِي حُڪُمَا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّىلِحِينَ (٨٣)

فِرُقِ ١٠بالترقيــق ٢٠بالتفخيم وجه اللراويين



قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ لَاللَّا إِنْ حِسَابُهُمُ وَإِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ إِنَّ أَنَّا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١٤) إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللهُ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَننُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ اللهُ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ إِنَّ فَأَفْنَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَفَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مّعِي مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١٨) فَأَنْجَيْنَكُ، وَمَن مَّعَكُ، فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ الله المُمَّ أَغْرَقُنَا بَعُدُ ٱلْبَاقِينَ اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَ كُثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (١٢) وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١٢) كُذَّبَتْ عَادُ ٱلْمُرْسَلِينَ (٢٣) إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودُ أَلَا نَنَقُونَ (١٢) إِنِّي لَكُمْ وَ رَسُولٌ أَمِينٌ (١٢٥) فَأَنْقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٢٦) وَمَا أَسْتَلُكُمْ وعَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ الْآلُ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ ءَايَةً تَعْبَثُونَ (١٢٨) وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ وَتَغَلُدُونَ (١٢٩) وَإِذَا بَطَشْتُمُو بَطَشْتُمُوجَبَّارِينَ ﴿ اللَّهُ وَأَطِّيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ اللَّهُ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِى أَمَدُّكُرُ بِمَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ أَمَدُّكُمْ بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ اللَّ وَجَنَّاتٍ وَعِيُونٍ ﴿ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ وَعَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللهُ عَالُواْ سَوَآةٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ اللهُ

إِنْ هَاذَا إِلَّا خَلْقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا نَعَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ إِنَّ هَٰكُذَّ بُوهُۥ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَهُا كُانَ أَكُثُرُهُمُ مُؤْمِنِينَ وَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّلَّالِ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا اللَّالَالَا اللَّا رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزِيثِ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَانَّا كَذَّاتَ ثُمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّ إِذْ قَالَ لَهُمْ وَأَخُوهُمْ وَصَلِحٌ أَلَا نَنَقُونَ لَا إِنِّ لَكُمْ وَسُولٌ أَمِينٌ اللَّهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ (١٤٤) وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ عِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (فَ) أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا ءَامِنِينَ (١٤٠) فِي جَنَّتِ وَعِيُونٍ ﴿ وَزُرُوعٍ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿ إِنَّا فِي جَنَّتِ وَعِينُ الْمِنْ الْمِنْ وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا فَرِهِينَ ﴿ وَإِنَّا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ رَفِي وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ (أَفَ) ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ٢٥١ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ٢٥١ مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِتَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِ قِينَ ۖ فَالَ هَانِهِ عَنَاقَةٌ لَمَّا شِرِّبٌ وَلَكُمْرُ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَلُومٍ (٥٥) وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١٥٠) فَعَقَرُوهَا فَأَصَّبَحُواْ نَدِمِينَ ﴿ وَمَا كَانَ هُمُ ٱلْعَذَابُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكَ ثَرُهُمُ مُوْمِنِينَ (١٥٨) وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (١٥٩)



وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأُوَّلِينَ ١ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنْكُ لَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ أَنْ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَا. إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ هَمَا فَكُذُّ بُوهُ فَأَخَذَهُمُ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ١١٥ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿ ثَالَ وَإِنَّا رَبَّكَ لَمُو ٱلْعَزْبِيْزُ ٱلرَّحِيمُ (١٩) وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ (١٩٧ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ اللهُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ (١٩٤) بِلِسَانِ عَرَبِي مُّبِينٍ (١٩٥) وَإِنَّهُ, لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ (١٩٦) أَوَلَمْ يَكُن لَمُّهُ, عَايَةً أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَتُوا بَنِي إِسْرَةِ يلَ ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو فَقَرَأُهُ, عَلَيْهِمْ مَا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ (١٩٥) كُذَالِكَ سَلَكُنْكُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ (أَنَ فَيَأْتِيهُمْ بَغْتَةً وَهُمُ لِلا يَشْعُرُونَ (أَنَ فَيَقُولُواْ هَلْ نَعَنْ مُنظَرُونَ ﴿ إِنَّ أَفَيِعَذَا إِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ إِنَّ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعَنَّكُهُمْ سِنِينَ (٢٠٥) ثُمَّ جَآءَهُمْ مَا كَانُواْ يُوعَدُونَ (٢٠٠)

اُلسَّمَآءِ إِن اُلسَّمَآءِ أَن

وجه ٥و ٥











وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثُمُودَ أَخَاهُمُ وصَلِحًا أَنُ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمُ وَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُونَ فَيَ قَالَ يَنقُوْمِ لِمَ شَتْعُجِلُونَ بِٱلسَّيْئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونِ أَنَّ قَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَتَ بِرُكُمُ عِندَ ٱللَّهِ بَلَ أَنتُمُ وَقُومٌ تُفْتَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ كَنَ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيَّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مُهَاكَ أُهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِفُونَ ﴿ وَكُرُواْ مَكُرُواْ مَكُرُواْ مَكُرًا وَمَكُرْنَا مَكْرًا وَهُمُ وَلَا يَشْعُرُونَ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ مَكْرِهِمُ إِنَّادَمَّرْنَاهُمُ وَقَوْمَهُمُ أَجْمَعِينَ (أ) فَتِلْكَ بِيُوتُهُمُ رِخَاوِيكَةُ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمُو تُبْصِرُونَ ۞ أَبِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَمْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنْتُمْ قُومٌ تَجْهَلُونَ ﴿ وَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

**لِمُرُّ** وجة ۞ للبزي



أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُمُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَ اللَّهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمُ وإِن كُنتُمُ وصَادِقِينَ عَنَى اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللهُ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ أَنْ بَلْ أُدُّركَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْ هُمُ فِي شَكِّي مِّنْهَا ۖ بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَ. ذَا كُنَّا ثُرَّبًا وَءَابَآؤُنَا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ۞ لَقَدْ وُعِدْنَا هَنَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ أَلَا قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (وَ ) وَلَا تَعْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضِيقٍ مِّمَا يَمْكُرُونَ (٧) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ وَصَادِقِينَ (١٠) قُلْ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ وَبَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ لَا يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ وَإِنَّ رَبَّكِ لَذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكِنَّ أَكْثَرُهُمُ ولَا يَشَّكُرُونَ ٣٠ وَإِنَّ رَبُّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَمَا مِنْ غَآيِبَةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِنَابِ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَةِ بِلَ أَكُثَرَ ٱلَّذِي هُمْ وفِيهِ عَغْتَلِفُونَ (٧٦)

انفرد بها ابن كثير











اللهُ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ۽ ءَانَسَ مِن جَانِب ٱلظُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي ءَاتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرِ أَوْ جِذْوَةٍ مِّنِ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمُ وتَصْطَلُونَ وَ اللَّهُ الل ٱلْمُبَكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكْمُوسَى إِنِّتَ أَنَا ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهُمَّزُ كَأُنَّهَا جَآنٌ وَلَّى مُدُبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُوسَى أَقْبِلَ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ إِنَّ ٱسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءً مِنْ غَيْرِ سُوِّءِ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهَبِ فَلْآنِلْك بُرْهَا نَانِ مِن رَّيِّكِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ۚ إِنَّهُمُ كَاثُواْ قَوْمًا فَكْسِقِينَ (٢٦) قَالَ رَبِّ إِنِي قَنَلْتُ مِنْهُمْ وَنَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ اللَّهُ وَأَخِي هَكُرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَكَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقِنِي إِنِي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ الْ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِتَايَنِنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ (٣٠)

فَلَمَّا جَآءَ هُمْ و مُوسَىٰ بِعَايَكِنِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَلَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفَتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَنَذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ قَالَ انفرد بها ابن كثير مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِأَلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاأَيُّهَا ٱلْمَلاُّ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرِي فَأُوقِدُ لِي يَنْهَدُ مَنْ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا لَّعَلَى أَطَّلِعُ إِلَى إِلَنهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴿ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، فِي ٱلْأَرْضِ بِعَكْيرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونِ ﴿ فَأَخَذُنكُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنَهُمُ وَيَ ٱلْيَرِّ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ شَ وَجَعَلْنَهُمُ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونِ اللهُ وَأَتَبَعْنَكُهُمُ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَا لَّهُ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ هُمُ مِنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى بَصَكَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ شَ

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَـرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ وَلَاكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْمُحُمُّ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمُ ءَايَنتِنَا وَلَنكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ وَمَا كُنْتَ بِجَانِب ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِين رَّحْمَةً مِّن رَّبِكَ لِثُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَىٰهُمُ مِن تَذِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمُ ويَتَذَكَّرُونَ ﴿ إِنَّا لَكُمُّ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ ال وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِم فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَـٰنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَكُمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا أُوتِي مِثْلَ مَا أُوتِي مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سَلْحِرَنِ تَظَلَهَ رَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَنْفِرُونَ اللهُ قُلْ فَأَتُواْ بِكِنْبِ مِنْ عِندِ ٱللهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعُهُ إِن كُنتُمُ وَصَادِقِينَ (أَنَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوَاءَهُمُ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هُوَكُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ٥٠٠

﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَمُهُ ٱلْقُولَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونِ فَ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلِهِ، هُمُ وبِهِ، يُؤْمِنُونَ (٧٠) وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمُ قَالُواْ ءَامَنَّا بِهِ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ٣ أُوْلَيْكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمُ مُرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمُ ويُنفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَكِمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ وَأَعْمَالُكُمْ صَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَلِهِلِينَ وَهُ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ وَقَالُواْ إِن نَتَبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنَ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمُ حَرَمًا ءَامِنًا يُجْبَى إِلَيْهِ مُمَرَّتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِكنَّ أَكْثَرُهُمُ ولا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْبَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَنِلْكَ مَسَاكِنُهُمُ ولَمْ تُسْكُن مِّنَ بَعْدِهِمُ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَعَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهَاكِكَ ٱلْقُرَيْ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ وَايَكِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَي إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ٥٠

وَمَا أُوتِيتُمُومِن شَيْءٍ فَمَتَنَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِنـدَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعَدَّا حَسَنًا فَهُوَ لَنِقِيهِ عَكُمَن مَّنَّعُنكُ ومَتَاعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَيَوْمَ ٱلْقِيكَمةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءَى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ وَنَرْعُمُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَلُؤُلَّاءِ ٱلَّذِينَ أَغُولِنَا أَغُولِنْكُهُمُ كُمَا غَولِنَّا تَبَرَّأَنَا إِلَيْكَ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهُ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَاءَكُرُو فَدَعَوْهُمُو فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَمُنْهُ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابُ لَوَ أَنَّهُمُ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ١٤ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ (٥٠) فَعَمِيَتْ عَلَيْهُمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَيِنِ فَهُمُ وَلَا يَتَسَاءَ لُونِ ﴿ ثُنَّ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَارُ مَا كَانَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَيَعَكِلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ لَكُ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ شَ وَهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَنَهَ إِلَّا هُو ۖ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ مُرْجَعُونَ ١

قُلُ أَرْءَ يَتُمُو إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيلَمَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمُ وبِضِيٓآً ۚ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ١ قُلْ أَرَءَ يْتُمُو إِن جَعَكُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرَمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَا هُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ شَنْ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ عَ لِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَ لَعَلَّكُمْ وَتَشْكُرُونَ الله وَيُومَ يُنَادِيهِم فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ كَ ٱلَّذِينَ كُنتُمُ تَزْعُمُونَ لَا وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرْهَانَاكُمْ وَفَعَالِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمُ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ وَنَ اللَّهِ إِنَّ قَارُونَ كَاكَ مِن قُوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِ مُ وَءَانَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُونِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَلَهُ وَأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقُومُهُ لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ وَا بُتَغِ فِيمَا ءَاتَنكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأَ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٧٧

بضعًآءٍ

قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ، عَلَى عِلْمِ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ وَقُوَّةً وَأَكُثُرُ مَعًا وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَكُرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى قَوْمِهِ عَلَى عَلَى قَوْمِهِ عَلَى فِي زِينَتِهِ } قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُودِي قَدْرُونُ إِنَّهُ، لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيلَكُمْ وَيُلَكُمْ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلَهَا إِلَّا ٱلصَّكِبِرُونَ ٥٠ فَخُسَفْنَا بهِ ع وَبدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ١ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ، بِٱلْأُمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَتَ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخُسِفَ بِنَا ۖ وَيُكَأَنَّهُ لَا يُفَلِحُ ٱلْكَنِفِرُونَ ﴿ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعْمَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ اللهُ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ، خَيْرٌ مِنْهَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيَّةِ فَلَا يُجِّزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (1)

عِندِی



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمُو سَيِّعَاتِهِمُ وَلَنَجْزِينَا لَهُمُ وَأَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بولِدَيْهِ حُسنًا وإن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمُ و فَأُنْبِيُّ كُرُو بِمَا كُنْتُمُ و تَعْمَلُونَ ٨ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدُخِلَنَّهُمُ فِي ٱلصَّالِحِينَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّ ابَّاللَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَهِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ أَن وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلُنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمُ وَمَا هُمُ وَبِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمُ مِن شَيْءٍ إِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ شَ وَلَيَحْمِلُنَ أَثْقًا لَكُمْ وَأَثْقًا لَا مَّعَ أَثْقَالِمِ مُّ وَلَيْسَعُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ، فَلَبِثَ فِيهِم، أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمُ وَظَالِمُونَ ١

فَأَنْجَيْنَكُهُ وَأُصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَايَةً لِّلْعَكَمِينَ الله وَالرَّهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَقُومُ ذَالِكُمُ خَيْرٌ لَّكُمُّهُ إِن كُنتُمُو تَعْلَمُونَ آلَ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُوْثَنَنَا وَتَخَلُّقُونَ إِفَكًا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ وِزْقًا فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُۥ إِلَيْهِ عَرُجَعُونَ ۞ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَدُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ أُوَّلُمْ يَرَوْاْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ وَ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنْظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَاءَةَ ٱلْآخِرَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءَ وَإِلَيْهِ عُقُلَبُونَ اللهُ وَمَا أَنتُمُو بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللهُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَآبِهِ أُوْلَيْهِكَ يَهِمُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (٢٣)



وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَاةُ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ شَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحَنُّ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّينَّهُۥ وَأَهْلَهُ, إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِينَ ﴿ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمُ وَزُعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحُزَنُ إِنَّا مُنجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأْتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْبِيةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهُ وَلَقَد تُرَكَنا مِنْهَا ءَاكِةٌ بِيّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الله فَكَذَّبُوهُ وَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَنْمِينَ ﴿ وَعَادًا وَتُمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ لَكُمْ مِن مَّسَكِنِهِم وزَيِّن لَهُمُ ٱلشَّيطُنُ أَعْمَالُهُمْ وَصَدَّهُمُ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ (٢٨)

وَقَنْرُونِكَ وَفَرْعَوْنِ وَهَنْمَانَ ۖ وَلَقَدُ جَآءَهُمُ مُوسَى بِٱلْبِيّنَتِ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَيِقِينَ وَ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُمُ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مِنْ أَغْرَقِنَا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمُ ويَظْلِمُونَ أَنفُسُهُمُ اللَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيآءَ كُمْثُلُ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبِيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونِ مِن دُونِهِ، مِن شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهَ لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ أَنَّ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ أَتُلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأَقِمِ ٱلصَّكَافِةَ إِنَ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُرُ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ٥





انفرد بها ابن كثير



وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ, وَلَكِكنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونِ اللهُ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ وَعَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمُوعَافِلُونَ ا أَوَلَمْ يَنَفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِم مُ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمَّى ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِيهِمُ لَكَنفِرُونَ ۞ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهِا أَكَثَرُ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُمُ إِلَٰبِيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ ثُمَّ كَانَ عَنِقِبَهُ ٱلَّذِينَ أَسَّعُواْ ٱلسُّوَأَى أَن كَذَّبُواْ بِنَايَتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ أَللَّهُ ٱللَّهُ يَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ شُمَّ يُعِيدُهُ، شُمَّ إِلَيْهِ عَرْجَعُون اللهِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبِّلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ مِن شُرَكَآيِهِمُو شُفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرَكَآبِهِمُ وَكَنِفِرِينَ ١٠ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِلِّ يَنَفَرَّقُونَ ﴿ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُوا ٱلصَّلِحَاتِ فَهُمُو فِي رَوْضَكَةٍ يُحْبَرُونَ اللهُ

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴿ اللَّهُ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَجِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ ثُظْهِرُونَ ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيْتِ وَيُحْرِجُ ٱلْمَيْتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ الله وَمِنْ ءَايَنتِهِ عَ أَنْ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُمُ بَسُرُ تَنتَشِرُونَ أَن وَمِنْ ءَاينتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْرُ مِنْ أَنفُسِكُمْ، أَزْوَلَجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مُودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَينَتِ لِقُوْمِ يَنْفَكُّرُونَ أَنَّ وَمِنْ ءَايَنِهِ، خَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْنِلَفُ أَلْسِنَنِكُمُ وَأَلْوَنِكُمُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِلْعَلَمِينَ ﴿ لَا كَا وَمِنْ ءَايَنِهِ ء مَنَامُكُورُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْنِغَآ أُوكُمُ مِن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ لِّقُوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ اللَّهُ وَمِنْ ءَايَكِنِهِ عَرُبِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْيى، بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (1)

وَمِنْ ءَايَنِهِ مِ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ مُ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُهُ مَعْرُجُونَ (٧٥) وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ حَكُلُ لَّهُ، قَانِنُونَ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ فَكُنَّ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ مَل لَكُمُ مِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنْكُمُ مِن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقَنَ كُمْ وَفَأَنتُمُ و فِيهِ عَسَوَآءُ تَخَافُونَهُم وكَخِيفَتِكُمُ أَنفُسَكُمُ كُمُ كَذَاكِ نُفَصِّلُ ٱلْأَينَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (١٨) بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهْوَآءَهُمُ بِغَيْرِ عِلْمِ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَكُ ٱللَّهُ وَمَا لَمُهُم مِن تَنصِرِينَ ﴿ فَأُقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتُ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا بَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّيثُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِكِنَ أَكُثُرُ ٱلنَّكَاسِ لَا يَعْلَمُونَ شَيْ اللَّهُ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ عُواتَّقُوهُ وَأُقيمُوا ٱلصَّلَوْةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمُ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْمِمُ فَرِحُونَ ٢٦



انفرد بها ابن کثیر

لِنُذِيقَهُمُ

قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ أَ كَانَ أَكْثَرُهُمْ ومُشْرِكِينَ ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيْمِ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَبِذِ يَصَّدَّعُونَ ﴿ مَن مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ عَكُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِم مُ يَمْهَ دُونَ ( فَ فَكُونَ اللَّهُ اللَّ ليَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضِّلِهِ ۚ إِنَّهُ و لَا يُحِتُّ ٱلْكَفِرِينَ (فَ) وَمِنْ ءَايَنِهِ ، أَن يُرْسِلَ ٱلرَّبَاحَ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُورُ مِن رَّحْمَتِهِ ، وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ، وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْرُ تَشْكُرُونَ (كُنُ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمُ فَجَآءُ وَهُمُو بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَنْفَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَهُوا ۖ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى يُرْسِلُ ٱلرِّيحَ فَنُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ، كِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمُو يَسْتَبْشِرُونَ ( الله عَلَيْهِ مُو مِن قَبْلِ أَن يُنزَلُ عَلَيْهِ مُو مِن قَبْلِهِ - لَمُبْلِسِينَ وَ فَأَنظُر إِلَى أَثَر رَحْمَتُ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحْى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْمِي ٱلْمَوْتَكَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (٥)

وَلَيِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ عَكْفُرُونَ ا فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَيْهِمْ وإِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ شَقَ ﴾ ٱللهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن ضُعَفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ ضُعْفِ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعَدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَآءٌ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَا لِبِثُواْ عَيْرَ سَاعَةٍ كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ٥٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمُو فِي كِنْبِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ١٠٥ فَيَوْمَ إِلَّا تَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمُ وَلَا هُمُ فِيسَتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ وَلَمِن جِئْتَهُمُ وِعَايَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ أَنتُمُو إِلَّا مُبْطِلُونَ (٥٠ كَذَلِك يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونِ ۞ فَأَصْبِرْ إِنَّا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ نَ

نفرد بها ابن كثير











وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلْمُجْرِمُونِ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمُ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ اللهُ وَلَوْشِئْنَا لَا نَيْنَا كُلُّ نَفْسِ هُدَنِهَا وَلِنَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأُمْلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ شَ فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَكُمُ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ وَتَعْمَلُونَ ١٤ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِكَايَكِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ لَيْ رَبِيهِمُ وَهُمُ وَلَا يَسْتَكُبِرُونَ اللهِ مُنْوَبُهُمُ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُم خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُم يُنفِقُونَ ١٦ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أُخْفِي لَهُمْ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٠ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَاكَ فَاسِقًا لَّا يَسْتَوْرُنَ ١٨ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْمَأْوَى نُزُلًّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأْوَرِهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنْتُمُ بِهِ عَثَكَيِّبُونَ ﴿ لَهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ





وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِيثَاقَهُمُ وَمِنكَ وَمِن نُوْجٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبنِ مَرْيَمٌ وَأَخَذَنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿ لِيَسْتَلَ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَنِفِرِينَ عَذَابًا ٱلِيمًا اللَّهُ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُو إِذْ جَآءَ تُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١٠ إِذْ جَآءُ وَكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنَ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ ٱلْأَبْصُلُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنكاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَاكًا شَدِيدًا ١٠ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُومٍ مُ مَرَضُ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, إِلَّا عُرُورًا ١٠ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمُ ويَناأَهُلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْرُ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ ٱلنَّبَيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتِنَاعُوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ١٠ وَلُو دُخِلَتَ عَلَيْهِمُ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْ نَةَ لَأَتُوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهَ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَدْبَارُ وَكَانَ عَهَدُ ٱللَّهِ مَسْتُولًا ١٠

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُمُو مِنَ ٱلْمَوْتِ أَوِ ٱلْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَنَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قُلْ مَن ذَا ٱلَّذِى يَعْصِمُكُورُ مِنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ وسُوءًا أَوْأَرَادَ بِكُمْ وَحَمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَمُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠ ﴿ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُورُ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَنِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۗ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ وَ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخُوفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنْهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُمُ بِٱلسِنَةِ حِدَادِ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُوْلَتِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا (أَنَّ يَعْسِبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواً وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُمُ بَادُونِ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَكُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُمْ مَا قَائِلُواْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ لَيْ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ إِسْوَةً حَسَنَةُ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَّرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ. وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُم إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا (٢٠)

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَن قَضَىٰ نَعْبَهُ ، وَمِنْهُم مَن يَنْظِرُ وَمَا بَدَّلُواْ تَبْدِيلًا ١٠٠ لِيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلصَّندِقِينَ بِصِدْقِهِمُ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن <del>شَا</del>-أَقَ يَتُوبَ عَلَيْهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا (٢٠) وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمُ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قُوِيًّا عَزِيزًا ﴿ وَأُنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهِرُوهُمُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ فَرِيقًا تَقَتْلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ١٠٠ وَأُورَثُكُمُ أَرْضَهُمُ وَدِينَ رَهُمُ مُ وَأَمْوَاهُمُ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا اللهُ يَعَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّلأَزْوَكِجِكَ إِن كُنتُنَّ تُودِدَك ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَنَعَالَيْنَ أُمَيِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدِّنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللَّهُ مَا لَكُونَ أَجْرًا عَظِيمًا يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ نُّضَعِفً لَهَا ٱلْعَذَابَ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا شَ

شآءَ أَوْ



وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمْرًا أَن تَكُونَ لَهُمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا أَنَّ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأَيَّقَ ٱللَّهَ وَتُحْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبِّدِيهِ و وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلْهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطُرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكُنَّ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزُوَجِ أَدْعِيَآيِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا اللهُ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ مِنْ عَلَى ٱلنَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا ﴿ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَنتِ ٱللَّهِ وَيَغَشَوْنَهُ, وَلَا يَغْشُونَ أَحَدًّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتِمُ ٱلنَّبِيَّ نَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَّكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ١٠٠ وَسَبِّحُوهُۥ أَكُرَهُ وَأَصِيلًا (٤٠) هُوَ ٱلَّذِي يُصَلَّى عَلَيْكُمْ وَمَلَتَ عِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُونُ مِنَ ٱلظُّلُمُنَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّ

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ وَسَلَمٌ وَأَعَدَّ لَمُمْ أَجْرًا كَرِيمًا عَنَى يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ١٠٠ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ﴿ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَنْهُمْ وَتُوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْنُدُونَهَا فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُواجَكَ ٱلَّذِي ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَائِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمۡرَٰةً مُّ وْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَاةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِ مُ فِي أَزُورِجِهِ مُ وَمَا مَلَكَتَ أَيْمَنْهُمُ لِكُيلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا نَ



لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآيِهِنَّ وَلَا أَبْنَآيِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَآهِ إِخْوَنِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخُوَتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا وَ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكِ تَهُ, يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَدَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَمُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤَذُّونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱخْتَمَلُواْ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا يَاأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُلُ لِلْأَزْوَجِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدِّنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدُنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنُ وَكَاك ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ ٥٠ ﴿ لَّإِن لَّمْ يَنْكُهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونِ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغُرِينَاكَ بِهِمُ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِلُواْ تَفْتِيلًا ١ شُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِشُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١٠

أُبنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ

أُبْنَاءِ أَخُونَهِنَّ

وجة ٥و٥

يَسْ كُلُكَ ٱلنَّاسُ عَن ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدُرِيكُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَأَعَدُّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً لَّا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا وَ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمُ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا ٱللَّهَ وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١ وَقَالُواْ رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبُرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا ﴿ لَهُ رَبَّنَاءَاتِهِمُ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمُ لَعَنَا كَثِيرًا ١٠ يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ ءَاذَوْاْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا 🔞 يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ١٠٠٠ يُصلِحَ لَكُمْ وأَعْمَالُكُو وَيَغْفِر لَكُمْ وَذُنُوبَكُمْ وَمُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ١٠ إِنَّا عَرَضْهَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ, كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ لَيْ لِيْعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُثْرِكِينَ وَٱلْمُثْرِكَتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ٧٠



صر اط



ٱلسَّمَاءِ إِنَّ

اُلسَّماَءِ أَنَّ وجه ٥و٩

لَقَدْ كَانَ لِسَبَأَ فِي مُسَكِنِهِمْ وَايَدُ جُنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالِّ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ ، بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ اللهُ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَيَدَّلْنَهُمْ بِجَنَّتَيْمِمُ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلِ اللهُ خَزَيْنَاهُمُ وِمَا كَفَرُوا وَهَلَ مُجَزَّى إِلَّا ٱلْكَفُورُ اللهُ الْكَفُورُ اللهُ الْكَفُورُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَنرَكَنَا فِيهَا قُرَّى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِهَا ٱلسَّنِيرُ سِيرُواْ فِهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ هُ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِد بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَمُ مُ وَجَعَلْنَهُمُ أُحَادِيثَ وَمُزَّقِنَاهُمُ مُكُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (أَنَ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمُ و إِبْلِيسُ ظَنَّهُ و فَٱتَّبَعُوهُ و إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِن سُلْطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنَ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿ فَأَلُ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمُ فِيهِمَا مِن شِرَكِ وَمَا لَهُ مِنْهُمُ مِن ظَهِيرِ ٢٧



قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنْخُنُ صَكَدَدْنَكُمُ عَنِ ٱلْمُدُىٰ بَعَدَ إِذْ جَآءَ كُورُ بَلْ كُنتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكْرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن تَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّولُ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغَلَالَ فِي أَعَنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٥ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُّوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمُوبِهِ عَكَفِرُونَ ٢٠٠ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكَثُرُ أَمُولًا وَأُولِنَدًا وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٦ وَمَا أَمُوا لُكُورُ وَلَا أَوْلَادُكُورُ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُورُ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْهِكَ هُمْ جَزَّاءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِ ءَايَنتِنَا مُعَجِّزِينَ أُوْلَيْهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونِ ﴿ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُمُو مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ أَمْ وَهُوَ خَايْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ وَهُوَ خَايْرُ ٱلرَّزِقِينَ

وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمُ وَجَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَيْ ِكَةِ أَهَنُؤُلآ. إِيَّاكُثُرُ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِ مَّ إِبْلَكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكْثَرُهُمُ بِهِمُ مُؤْمِنُونَ ﴿ فَأَلْوَمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُ كُورِ لِبَعْضِ نَّفْعًا وَلَا ضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُمُو بِهَا تُكَدِّبُونَ ﴿ وَإِذَا نُتَلَىٰ عَلَيْهِمُ وَءَايَنَنَا بَيِّنَاتٍ قَالُواْ مَا هَنَذَا إِلَّا رَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدُّكُوْ عَمَّا كَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُمُ وَقَالُواْ مَا هَنَدَا إِلَّا إِفْكُ مُّفَتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَتِّي لَمَّا جَآءَ هُمُ وإِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرُ مُّبِينٌ ﴿ وَمَا ءَانَيْنَاهُمُ مِن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلُكَ مِن نَّذِيرٍ ﴿ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَانَيْنَاهُمُ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي ۖ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ١٥٥ ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمُ بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ نَنْفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُورُ مِن جِنَّةً إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرُ لِّكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ (١) قُلْ مَا سَأَلْتُكُمُ مِنْ أَجْرِفَهُ وَلَكُمْ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ فَلَ إِنَّ رَبِّ يَقَذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

أَهَنَوُّلَآءِ إِيَّاكُمُرُو أَهَنَوُّلَآءِ أَيَّاكُمُرُو وجة ۞و۞



يَشُاءُ إِنَّ







ٱلْعُلَمَتُوُّا إِنَّ لفنبل ۞ و۞ للبزي

وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْدُ عِإِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ عَلَجْبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿ اللَّهُ أُورَثْنَا ٱلْكِئْبَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدُ وَمِنْهُمُ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضَٰلُ ٱلۡكِبِيرُ اللَّهِ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤَلُوا ۖ وَلِبَاسُهُمُ فِيهَا حَرِيرٌ اللهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ اللَّذِي أَحَلُّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَمَشُّنَا فِيهَا نَصَبُ وَلَا يَمَشُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ وَا لَذِينَ كَفَرُواْ لَهُمُو نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِم، فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُو مِنْ عَذَابِهَا كَذَالِكَ بَعِزِي كُلَّ كَفُورِ ١٦٠ وَهُمُ يَصَطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أُخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُوَلِمَ نُعُمِّرَكُمُ وَمَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ عَمَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ ١٧٠ إِنَ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٢٨

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُونِ خَلَيْهِ فَي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ عَكُفُرُهُ. وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفَرُهُمُ وعِندَ رَبِّهِمُ وإِلَّا مَقَنَّا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ فَمُرِّكَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُهُ وشِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَهُمُ وكِنَابًا فَهُمُ عَلَى بَيِّنَتِّ مِنْهُ وبَلَ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ وَبَعْضًا إِلَّا غُرُورًا فِي ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَيِن زَالْتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ بَعْدِهِ عَ إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (١) وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنَهِمُ لَمِن جَآءَهُمُ وَنَذِيرُ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمِّ فَلَمَّا جَآءَهُمُ وَنَذِيرُ مًّا زَادَهُمُ و إِلَّا نُفُورًا ﴿ إِنَّ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيَّى وَلَا يَحِيثُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتُ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتُ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتُ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا (اللهُ اللهُ وَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا

ٱلسَّيِّيُّ إِلَّا



وَٱضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ١٠ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ مَا أَنتُمُ إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمُ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۞ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُورُ لَمُرْسَلُونَ شَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ شَ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمُ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ قَالُواْ طَكِيرُكُمُ مَعَكُمُ أَبِن ذُكِّرْ ثَرُو بَلَ أَنتُهُ و قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ أَنَّ بِعُواْ مَن لَّا يَسْتُلُكُونَ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ ١٠٠ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطُرَنِي وَإِلَيْهِ عُرْجَعُونَ ﴿ اللَّهُ عَالَيْكُ مِن دُونِهِ عَالِهَ قَ إِن يُرِدُنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَا تُغَنِّنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمُ وَشَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ﴿ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ إِنِّ إِنِّكَ ءَامَنتُ بِرَيِّكُمْ وَالسَّمَعُونِ ١٥٠ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿ إِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴿ ٢٧)

﴿ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمُ خَدِمِدُونَ وَ يَحَسَرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِ مُومِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ أَنُ أَلَمْ يَرُولُ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمُ مِنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمُ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ اللهُ وَءَايَةٌ لَمُّ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأُخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ آيَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأُعَنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعِيثُونِ ﴿ إِنَّ لِيَأْكُ أُواْمِن ثَمَرِهِ } وَمَا عَمِلَتُهُ وَأَيْدِيهِمُ وَأَفَلَا يَشَكُرُونَ وَ شَبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُورَجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسهمُ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرَّلَّهَا أَ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ (١٦) وَٱلْقَمَرُ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ أَن تُدرِكَ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَعَى لَمَّا أَن تُدرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ فَلَ

وَءَايَّةً لَمَّمُ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِيَّتَهُمُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ (١) وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِثْلِهِ عَمَا يَرَكُبُونَ ﴿ وَإِن نَّشَأُ نُغُرِقَهُمُ فَلَا صَرِيخَ لَمُمُ وَلَاهُمْ وَيُنقَذُونَ ١٤ إِلَّارَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ ١٤ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَتُحْوُنَ 6 وَمَا تَأْتِيهُمُ مِنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمُ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ا وَإِذَا قِيلَ هَمْمُ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقًكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَعَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنْطُعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ ٱطْعَمَهُ. إِنْ أَنتُمُو إِلَّا فِي ضَلَالِ مُبِينِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمُو صَادِقِينَ ( الله عَلَا الله عَلَا صَيْحَةً وَلِحِدَةً تَأْخُذُ هُمُ وَهُمُ وَهُمُ وَ يَخْصِمُونَ (ف) فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ (١) وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُمُ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمُ يَنسِلُونَ وَ قَالُواْ يَنُويَلُنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مِّرْقَدِنًا هَنَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ فَأَلْيُومَ لَا تُظْلَمُ نَفْشُ شَيْئًا وَلَا تَجُدُزُونَ إِلَّا مَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿







## مَا لَكُمْ وَكَ تَنَاصَرُونَ (٢٥) بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (٢٦) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمُ

عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّكُمْ وَكُنَّمْ وَأَتُّونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿ اللَّهِ عَلَى بَعْضِ يَشَاءَ لُونَ الْهِ عَلَى بَعْضِ يَشَاءَ لُونَ الْيَمِينِ

قَالُواْ بَلِ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ (٢٦) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَكُنَّ

قَالُوا بَلُ لَمُ نَكُونُوا مُومِنِينَ (٢٩) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ وَمِنَ سَلَطُنَيْ بَلُ كُننُمُ وَقُومًا طَلْغِينَ (٣٠) فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۖ إِنَّا لَذَآ بِقُونَ (٣٦)

فَأَغُويْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غَلِوِينَ ﴿ فَإِنَّهُمْ وَيُومَ إِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ

لَا إِلَهُ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكُيرُونَ (٥٠) وَيَقُولُونَ أَبِنَا لَتَارِكُواْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِي مَجْنُونِ (٢٠) بِلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٢٠) إِنَّكُرُ

رِ رَبِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلِصِينَ ﴿ أَوْلَتِكَ لَهُمُ وِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ فَ أَوْلَتِكَ لَمُمُ وِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴿ إِنَّ عَلَى سُرُومٌ مُكُرَمُونَ (٢٤) فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيم (٢٤) عَلَى سُرُومٌ مُكَرَمُونَ (٢٤) فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيم (٢٤) عَلَى سُرُومٌ مُكَرَمُونَ (٢٤)

وَ وَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَ إِكَأْسِ مِن مَعِينِ (فَ) بَيْضَاءَ لَذَّةِ لِلشَّرِيِينَ

(الله فيهَا غَوْلُ وَلَا هُمُ عَنَهَا يُنزَفُونَ (الله عَالَهُمُ وَعَنهَا يُنزَفُونَ (الله عَالَهُمُ وَعَلِيمَ الله عَلَى الطَّرْفِ عِينُ (الله عَلَى الطَّرْفِ عِينُ (الله عَلَى الطَّرْفِ عِينُ (الله عَلَى الله عَلَى ال

بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالَ قَالِهُ مِنْهُمُ وِإِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿

يَقُولُ أَونَكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ﴿ وَ اللَّهُ الْمُنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَوْنَا لَمَدِينُونَ (٢٥) قَالَ هَلْ أَنتُمُو مُطَّلِعُونَ (١٥) فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ وفِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (٥٥) قَالَ تَأْلَلُهِ إِن كِدتَّ لَتُرُدِينِ (٥٦) وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ أَفَمَا نَعْنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ هُ إِلَّا مَوْنَلَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ وَ إِنَّ هَاذَا لَمُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ لِمِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَكِمِلُونَ ﴿ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُزُلًّا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّوعِ (١٦) إِنَّاجَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ (١٦) إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَغْرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ لَنَّ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ، رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ (0) فَإِنَّهُمُ وَلَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِعُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ (1) ثُمَّ إِنَّ لَهُمُو عَلَيْهَا لَشُوْبًا مِّنْ حَمِيمِ ﴿ ثُلُ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمُ وَلَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ﴿ إِنَّهُمْ وَأَلْفَوْا ءَابَآءَ هُمُوضَآلِينَ (٢٦) فَهُمُ وَعَلَى ءَاثَرِهِمُ وَيُهْرَعُونَ (٧٠) وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمُ وَأَكُثُّرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهُ مُنذِرِينَ ﴿ فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُنذَرِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلِصِينَ ﴿ إِنَّا وَلَقَدْ نَادَنَنَا نُوحُ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ (٥٠) وَجَيِّنْكُ، وَأَهْلَهُ، مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ (٧٦)

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ وَهُرُ ٱلْبَاقِينَ ٧٧) وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ عِنِ ٱلْآخِرِينَ ١٨٠ سَلَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١) ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ (١) ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَنِهِ عَلِيمِ لَا بُرَهِيمَ (٨٣) إِذْ جَآءَ رَبَّهُ، بِقَلْبِ سَلِيمٍ (٨٤) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ عَ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعَبُدُونَ (٥٥) أَبِفُكًا عَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ (٨٦) فَمَا ظَنُّكُمْ و برَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (٨٧) فَنَظَرَ نَظَرَةً فِي ٱلنُّجُومِ (٨٨) فَقَالَ إِنِّي سَقِيمُ ﴿ (٨٩) فَنُولُّواْ عَنْهُ ومُدْبِرِينَ ﴿ وَ) فَرَاعَ إِلَى ءَالِهَنِهِمُ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١٠ مَالَكُمْ لِلانْنطِقُونَ ١٠ فَرَاغَ عَلَيْهِمُ وَضَرِّبًا بِٱلْيَمِينِ (١٣) فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ عَيْرِفُونَ (١٤) قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا نَنْحِتُونَ (٥٥) وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْرُ وَمَا تَعْمَلُونَ (٢٠) قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ, بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ (٧٠) فَأَرَادُواْ بِمِ كَيْدًا فِحَكَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ (١٨) وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ (١٩) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلْحِينَ أَنَّ فَبَشَّرْنَكُ و بِغُلَامِ حَلِيمِ أَنَّ فَأَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَبُنَى إِنِّي أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَكُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَكَأَبَتُ افْعَلَ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ, لِلْجَبِينِ (٣٠) وَنَكَيْنَهُ وأَن يَبِإِبْرَهِيمُ (١٠٤) قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْمِيا ۚ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ أَنَّ هَاذَا لَمُو ٱلْبَلَتَوُّا ٱلْمُبِينُ أَنَى وَفَكَيْنَهُ بِذِبْجٍ عَظِيمٍ اللهُ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى إِبْرَهِيمَ ﴿ أَنَا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ الله إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (١١١) وَبَشَّرْنَكُ وبِإِسْحَقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ وَبَدَرُكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن ذُرِيَّتِهِ مَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مَبِينُ شَن وَلَقَدْ مَنكًا عَلَى مُوسَى وَهَكُرُونَ اللَّهِ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيمِ الله وَنَصَرْنَاهُمُ وَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِينَ اللهُ وَءَالَيْنَهُمَا ٱلْكِنَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ١١٧ وَهَدَيْنَهُمَا ٱلصِّرَطِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ١١٨ وَتَركُّنَا عَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَإِنَّا سَلَكُمْ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ الله إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزَى ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ إِنَّهُمَامِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَلَا نَتَقُونَ إِنَّ الْمُنْقُونَ الْمُنَّا الْمُعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ (وَآَنَ) ٱللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ (اللَّهُ اللَّاوَلِينَ (اللَّهُ اللَّاوَلِينَ (اللَّهُ اللَّاوَلِينَ (اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللل

ألصِّركط







هَاؤُلاَّءِ إلَّا هَاؤُلَآءِ أَلَّا

ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدِدَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأَوَّابُ ١٠٠٠ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ لِيُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿ وَٱلطَّيْرَ عَصُّورَةً كُلُّ لَهُ وَأَلِّ فَإِنْ فَ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ أَن ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبَوُّا ٱلْخَصِمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ (١) إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُرِدَ فَفَرْعَ مِنْهُمْ قَالُواْ لَا تَخَفُّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَا إِلَىٰ سَوْآءِ ٱلصِّرَطِ ٢٢ إِنَّ هَلَا أَخِي لَهُ، تِسَعُّ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ (٢٣) قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَنِكَ إِلَى نِعَاجِهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَنْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقِلِيلُ مَّا هُمْ أُو وَظَنَّ دَا وُرِدُ أَنَّمَا فَنَنَّهُ وَأَسْتَغَفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَاب الله الله عَن الله عَنْ ا وَ يَكُ اوُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَيِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدًا بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ (٢٦)

آلصّركط

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴿ لَهُ اللَّهِ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ اللهُ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ وِإِلَيْكَ مُبنَرِكُ لِيَدَّبَرُواْ ءَاينتِهِ وَلِيتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ أَنَّهُ وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ اللهُ عَرِضَ عَلَيْهِ عِلَا لَعَشِيّ الصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ (٢١) فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ٢٣٠ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفِقَ مَسْكُما بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلِيمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ عَكَا أَثُمَّ أَنَابَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ وَيَ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِ وَكُفَآءً حَيْثُ أَصَابَ (٣٦ وَٱلشَّيَطِينَ كُلُّ بَنَّآءٍ وَغَوَّاصٍ (٣٧) وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ (٣٨) هَلَاً عَطَآؤُنَا فَأُمْنُنَ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ وَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسَّنَ مَعَابِ (فَ) وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ. أَنِّي مَسَّنِي ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابِ (أَنَّ أَرْكُضُ بِرِجْلِكَ هَلَا مُغْتَسَلُّ بَارِدُ وَشَرَابُ (اللهُ

بِالسَّوُّقِ بِالسُّوُّدِقِ

انفرد بها قنبل وجهٔ (وو)

وجة (١٥٥)



وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمُ مِنَ ٱلْأَشْرَارِ (١٦) أَتَّخَذْنَهُمُ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ اللَّهُ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿ فَلَ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرِّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿ 6 رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ﴿ قُلُ هُوَ نَبَوُّا عَظِيمٌ (٧٠) أَنتُمُ عَنْهُ ومُعْرِضُونَ (١٨) مَاكَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَى إِذْ يَخْنُصِمُونَ (٦٩) إِن يُوحَىٰ إِلَى ٓ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٧) إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكِةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَرًا مِن طِينٍ (٧) فَإِذَا سَوِّيْتُهُ. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ، سَجِدِينَ ﴿ لَا فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِيكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَّكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴿ قَالَ قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ۖ أَسُتَكُبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ (٥٥) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ مُّرَخَلَقَنْ مِن تَّارِ وَخَلَقَنْهُ مِن طِينٍ ﴿ قَالَ فَأَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ ﴿ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ ٱلدِينِ (٧٨) قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٩٠) قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ (١٠) إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ (١١) قَالَ فَبِعِزَّ نِكَ لَأَغُوبِنَّهُمُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلِصِينَ ﴿ اللَّهِ عَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلِصِينَ ﴿ اللَّهِ عَادَكُ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلِصِينَ







أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ، لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مِن رَّبِهِۦ فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُمُ مِن ذِكْرِ ٱللَّهِ أُولَيْإِكَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ ١٧٠ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبًا مُّتَشَبِهًا مَّثَانِيَ نَقْشَعِيُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَونَ رَبَّهُمْ مُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِۦ مَن يَشَكَآءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مِادٍ ﴿ اللَّهِ أَفَمَن يَنَّقِى بِوَجْهِهِ عِسْوَءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنْتُمُ تَكْسِبُونَ اللهُ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَأَنْتُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (٢٥) فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَآ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُمُ ويَنَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهُ قُرَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لَّعَلَّهُمْ ويَنَّقُونَ (١٨) ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَاء مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلاسَلِمًا لِرَجُل هَلْ يَسْتَويَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ بَلُ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ 

انفرد بها ابن كثير



إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَكَدَّ فَلِنَفْسِهِ مَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِمُ بُوَكِيلِ اللهُ اللهُ يَتُوفِي ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمْتَ فِي مَنَامِهِا أَفَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَبُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ ﴿ أَمِ التَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءً قُلْ أُوَلُو كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيَّا وَلَا يَعْقِلُونَ شَيَّا قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ ثُكَّ إِلَيْهِ عُرْجَعُونَ أَنَّ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحُدَهُ ٱشْمَأْزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمُ ويَسْتَبْشِرُونَ فَي قُلِ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَغْنَلِفُونَ فَيْ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ، مَعَهُ، لَا فَنَدَوْ بِهِ عِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ

وَبَدَا لَمُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُواْ بِهِـ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ، عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لِلا يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَهُ اللَّهِ اللَّهِ مِن قَبْلِهِمُ وَفَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ فَيْ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كُسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَاؤُلآءِ سَيْصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُمْ وِبِمُعْجِزِينَ أَنْ أَوَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَنْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَينَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ الله وَأَنِيبُواْ إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمْ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا نُنْصَرُونَ فَيْ وَٱتَّبِعُواْ أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن رَّيِّكُمُ مِن وَيِّكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِيكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ وَهُ أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسَرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ (٥٠)



وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيامٌ يَنْظُرُونَ هُ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِئَابُ وَجِأْىٓءَ بِٱلنَّبِيِّنَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمُ بِٱلْحَقِّ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ (أَنَ وَوُفِيِّيتَ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًّا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا فُتِّحَتُ أَبُوَابُهَا وَقَالَ لَهُمُ وَخَزَنَهُمَا أَلَمُ يَأْتِكُمُ رُسُلُ مِّنَكُرُ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ وَاينَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَنذا قَالُوا بَلِي وَلَكِن حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ الله قيلَ ٱدْخُلُواْ أَبُوكِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ فَبِئْسَ مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّنِ اللهِ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمُ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِّحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمُو خَزَنَهُمَا سَلَمٌ عَلَيْكُمُ طِبْتُمُو فِأَدُخُلُوهَا خَلِدِينَ ٧ وَقِيَالُواْ ٱلْحَكُمُدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ, وَأَوْرَثِنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبُوّا أُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاَّةٌ فَنِعُمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْعَامِلِينَ اللَّهُ الْعَامِلِينَ اللَّهُ الْعَامِلِينَ اللَّهُ الْعَامِلِينَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّالَةُ اللّلْمُلْلَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل



رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمُو جَنَّتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمُ وَمَن صَكَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمُ وَأَزُورَجِهِمُ وَذُرِّيَّتِهِمُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَقِهِمُ ٱلسَّيَّاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكُبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمُ إِذْ تُدْعَونَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ اللهِ الْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ قَالُواْ رَبَّنَا أَمَتَّنَا ٱثْنَايَنِ وَأَحْيَلْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ١ فَالِكُمْ وِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ، كَ فَرَتُكُم وَإِن يُشَرَكُ بِهِ عَنُوْمِنُوا فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى يُرِيكُمُ وَايَنتِهِ وَيُنزِكُ لَكُمْ مِنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنيبُ شَ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَنفِرُونَ ١ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرَشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ عِلِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلنَّلَاقِ ﴿ وَهُ يَوْمَ هُمُ وَبَرِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ وشَيْءٌ لِّمِن ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ (١٠)



وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذِرُونِي أَقَتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبَّهُ ۗ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمُ وَأَن يَظْهَرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادُ (٢٠) وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِن كُلِّ مُتَكِّبِّرِ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ اللَّهِ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُنْهُ إِيمَانَهُ، أَنْقَتْلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّي ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَ كُمُ إِلْكِيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمُ وَإِن يَكُ كَنْ كَانِهُ فَعَلَيْهِ عَكَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُمُ بِعَضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كُذَّابٌ ﴿ يَهُو يَقُومِ لَكُمْ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهَدِيكُمْ وَإِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ (٢٥) وَقَالَ ٱلَّذِى ءَامَنَ يَتَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ أَنَ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ اللهَ وَيَنقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ و يَوْمَ ٱلنَّنَادِ ﴿ ٣٠ يَوْمَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ ومِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيٍّ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ ٣٣

انفرد بها ابن کثیر

انفرد بها ابن كثير





قَالُواْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِٱلْبِيّنَاتِ قَالُواْ بَكِي قَالُواْ فَادْعُوا أُ وَمَا دُعَتَوا اللهِ اللهِ فِي ضَلَالِ وَ إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ (أَنْ يَوْمَ لَا تَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُوَّهُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُورَثُنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَبَ (اللهُ مُدَى وَذِكَرَىٰ لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ فَ فَأَصْبِرَ إِنَ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ ٥٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِعَنْيرِ سُلُطَانِ أَتَاهُمُ وإِن فِي صُدُورِهِمُ وإِلَّا كِبْرُ مَّا هُمُ وبِسُلِغِيهُ عَ فَاسْتَعِذُ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَكُنَّاقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّنالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِي عُ قَلِيلًا مَّا يَتَذَكَّرُونَ





وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ مِنْهُمُ ومَن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمُ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِتَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَالِ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١ اللهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَ بَلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ شَيْ وَيُرِيكُمُ وَايَتِهِ عَأَى ءَايَتِهِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ كَانُواْ أَكْثَرَ مِنْهُمُ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمُ مِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ الله فَلَمَّا جَآءَتُهُمُ رُسُلُهُمُ وِاللَّهِ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُمُ مِنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُواْ بِهِ عَيْتَهُرْءُونَ أَلَى فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُواْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحُدَهُ، وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ١٤٥ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمُ وإِيمَنْهُمُ وَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا سُنَّتُ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ ﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ٥٠

جاّة أمْرُ جاّة آمُرُ



فَقَضَىٰ هُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزيزِ ٱلْعَلِيمِ ١٠ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُو صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ إِنَّ إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمُ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعَبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَيْ كُةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلُتُمْ بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ فَأَمَّا عَادُّ فَأَسَّتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۚ أَوَلَمْ بَرَوْا أَتَ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمُ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمُ قُوَّةً ۖ وَكَانُواْ بِعَايَنِنَا يَجْحَدُونَ أَنُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نَحْسَاتٍ لِنُذِيقَهُمُ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَيَ وَهُمُ لَا يُنْصَرُونَ إِنَّ وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَهُم فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَى عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُم صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهِ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ اللهَ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآهُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ وَاللَّهِ إِذَا مَاجَآهُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمُ سَمْعُهُمُ وَأَبْصَارُهُمُ وَجُلُودُهُمُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٢٠٠

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمُ لِلَمَ شَهِدتُّمُ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِى أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمُ وأُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلْيَهِ عَرُجَعُونَ (١) وَمَا كُنتُمُو تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ وسَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمُ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلِكِينَ ظَنَنتُمُو أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ (٢٧) وَذَالِكُورُ ظَنُّكُورُ ٱلَّذِي ظَنَنتُمُ وبرَيِّكُو أَرْدَ سَكُورُ فَأَصَبَحْتُمُ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (٢٣) فَإِن يَصَّ بِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوَى لَمُعُمِّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَا هُمْ مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ (٢٠) ﴿ وَقَيَّضْ نَا لَمُمْهُ قُرْنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمْ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُ مُو كَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا شَمْعُواْ لِهَنَا ٱلْقُرَانِ وَٱلْغَوَّا فِيهِ عَلَاكُمُ وَتَغَلِبُونَ (٢٦) فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ وَأَسُواً ٱلَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٧٠ ذَالِكَ جَزَاءُ أَعْدَاتِهِ ٱلنَّهِ ٱلنَّارُّ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ بِئَايَلِنَا يَجْحَدُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَا أَرُنَا ٱلَّذَيِّنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْجِينّ وَٱلْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ٢٠٠

انفرد بها ابن كثير

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْ حِكَةُ أَلَّا تَحَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمُو تُوعَـُدُونَ شَي نَعَنُ أَوْلِيا وَكُمُم فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمُ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أَنفُسُكُمُ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَدَّعُونَ أَنُ لَا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا شَنَّوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحۡسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥ عَكَوَةٌ كَأَنَّهُۥ وَلِيُّ حَمِيمٌ فِي وَمَا يُلَقَّىٰهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّىٰهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (٣٥) وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيَطُانِ نَزْعٌ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ شَ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيَ لُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا شَنْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِى خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ, تَعَبُدُونَ ﴿ ثُنَّ فَإِنِ ٱسۡتَكَبُرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ فِي رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتَمُونَ ١١٠ اللَّهُ اللَّهُ الله

وَمِنْ ءَايَننِهِ وَأَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَنشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡ تَرَّتُ وَرَبَتُ إِنَّ ٱلَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِ ٱلْمَوْقَى ۚ إِنَّهُ, عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَ اللَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا أَفَنَ يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِخَيْرُ أَم مَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ ﴿ إِنَّهُ, بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ فَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَ هُمْ وَإِنَّهُ وَلَكِنَابٌ عَزِيزٌ ١٤ لَا يَأْنِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ عَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابِ أَلِيمِ اللَّ وَلَوْ جَعَلْنَهُ وَقُرَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَنُهُ ﴿ ءَاعْجَمِيُّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدِّي وَشِفَآءً وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمُ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمُ عَمَّى أَوْلَيْهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ( وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ } وَلَوُلًا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُضِي بَيْنَهُمُ وَ إِنَّهُمُ لَفِي شَكِّي مِنْهُ ومُرِيبِ (فَ) مَّنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ } وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلُّهِ لِلْعَبِيدِ







وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ, حُجَّنُهُمْ دَاحِضَةً عِندَ رَبِّهِمُ وَعَلَيْهِمُ عَضَبٌ وَلَهُمُ عَذَابٌ شَكِيدً اللهُ ٱلَّذِى أَنزَلَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانُّ وَمَا يُدّرِيكُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَآءٌ وَهُوَ ٱلْقَوِي ٱلْعَزِيزُ الله مَن كَانَ يُريدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ، فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَا لَهُ. فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبِ أَنَّ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأُ شَرَعُواْ شَرَعُواْ لَهُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ لَمُهُومَا يَشَاءُ ونَ عِندَ رَبِّهِم وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبيرُ







يشاآءُ إنّهُ قنبل ۞و۞للبزي

EAA



صِرطٍ

وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ، بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ شَ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ وَمِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرْكَبُونَ ١٠٠ لِتَسْتَورُ أَعْلَى ظُهُورِهِ -ثُمَّ تَذُكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَنَدَا وَمَا كُنَّا لَهُ، مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ أَنَّ وَجَعَلُواْ لَهُ، مِنْ عِبَادِهِ عَجُزْءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ١٠٠ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَغَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنكُمْ بِٱلْبَنِينَ أَنْ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظُلُّ وَجُهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿ أُوَمَن يَنشَؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ ١٨ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَمِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ وعِندَ ٱلرَّحْمَانِ إِنَامًّا أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكُنُّ شَهَادَ أَيْهُمْ وَيُسْتَكُونَ (أَنَ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ وِبِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ إِلَّا مَا نَيْنَاهُمْ كِتَنَبًا مِّن قَبُلِهِ، فَهُمْ بِهِ، مُسْتَمْسِكُونَ (١١) بَلْ قَالُواْ إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَى ءَاثَرِهِمْ مُهَتَدُونَ (٢٢)

وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَآءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى ءَاثُرِهِمْ مُقْتَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ قُلَ أُولَوْ حِتْتُكُرُو بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدِيُّمُ عَلَيْهِ عَابَآءَكُمُ وَالْواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ فَأَنْفَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرَ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ (٢٥) وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ عَوَقُومِهِ عَ إِنَّنِي بَرَآءُ مِّمَّا تَعَبُدُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَفِي فَإِنَّهُ مَسَهُدِينِ (٧٧) وَجَعَلَهَا كُلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عَلَيْهُمْ يَرْجِعُونَ (١٨) بَلَ مَتَّعَتُ هَنُولَاآءِ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ (٢٥) وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَنَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ هَنَذَا ٱلْقُرَانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهُ أَهُمُ وَ الْمُعْرَ يَقْسِمُونَ رَحْمَتُ رَبِّكَ نَحَنُ قَسَمُنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمُ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمُ بَعْضَا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلُولًا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرَّحْمَٰنِ لِبيُوتِهِمْ سَقُفًا مِن فِضَةِ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ (٣٣)





وَإِنَّهُ، لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُكَ بِهَا وَأُتَّبِعُونٍ هَاذَا صِرَطٌّ مُّسْتَقِيمٌ ١ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِنَّهُ ولَكُرْ عَدُوٌّ مُّبِينُ اللهُ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُورُ بِٱلْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْنَلِفُونَ فِيهِ عَالَقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللَّحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ لَلَذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ أَلِيمِ اللهِ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْنِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَعِذِ بَعْضُهُمْ وَلِبَعْضِ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ١٠ يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمُ تَحَنَّزَنُونَ شَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿ اللَّهِ الْحَكُواْ الْجَنَّةَ أَنتُهُ وَأَزْوَجُكُمُو تُحْ بَرُونَ أَنُ يُطَافُ عَلَيْهِمُ بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبِ وَأَكُوابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِى ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُثُ وَأَنتُمُو فِيهَا خَلِدُونَ شَ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُو تَعْمَلُونَ ﴿ لَكُونِ فِيهَا فَكِكَهَدُّ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهِ مَنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهِ مَنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

صرطً

صرطً

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمُ وَهُمْ فِيهِ عُبِيلِسُونَ ١٥٥ وَمَا ظَلَمْنَهُمُ وَلَكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّلِمِينَ ١٠٠ وَنَادَوْاْ يَكُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكٌّ قَالَ إِنَّكُورُ مَكِكُونَ ٧٠٠ لَقَدُ جِمُّنَكُمْرُ بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكْثَرَكُمْ وِلِلْحَقِّ كَارِهُونَ ﴿ أَمْ أَبْرَمُواْ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمُّ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمُ يَكُنُبُونَ شَلَ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أَوَّلُ ٱلْعَكِيدِينَ اللهُ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ (٨٠) فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِى يُوعَدُونَ آلًا وَهُوَ ٱلَّذِى فِي ٱلسَّمَا ، إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندُهُ، عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ عَرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ شَكُ وَلَيِن سَأَلْتَهُمُ مَنْ خَلَقَهُمُ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ اللَّهِ وَقِيلَهُ, يَكُرَبِّ إِنَّ هَاوُكُآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ (٨٨) فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَكُمُّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (٩٩)

السَّمَاءِ إِلَّهُ

السّماَءِ اللهُ وجة (اوره)









قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِمِ عَمْ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَتُرْجَعُونَ ۞ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحُكُمْ وَٱلنَّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمُ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ أَنَّ وَءَاتَيْنَاهُمُ بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْلَلْفُونَ اللهُ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَأُتَّبِعُهَا وَلَا نُتَّبِعُ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١١ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعَضُّهُمْ وَأُولِياآهُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ أَنَّ هَنَدًا بَصَنَّبُرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ أَن بَجْعَلَهُمُ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَوَآءً" مَحْيَاهُمُ وَمَمَاتُهُمُ سَاءً مَا يَعَكُمُونَ ﴿ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٦ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ هُوَكُهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقُلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِشْوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَّكُّرُونَ إِنَّ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهُرُ وَمَا لَهُمُ بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ اللَّهُ وَإِلَّا يَظُنُّونَ (٢٤) وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمُ ءَايَنتُنَا بَيِّنَتِ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمُ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱثْتُواْ بِعَابَآبِنَا إِن كُنتُمُو صَلِدِقِينَ (٢٥) قُلِ ٱللَّهُ يُحَيِيكُورُ ثُمَّ يُمِيتُكُورُثُمَّ يَجْمَعُكُورُ إِلَى يَوْم ٱلْقِيَامَةِ لَا رَبِّ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (٢٦) وَإِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَنَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ (٧٧) وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدَّعَى إِلَىٰ كِنْبِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنْكُم تَعْمَلُونَ (١٨) هَلْذَا كِنْبُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُدُخِلُهُمُو رَبُّهُمُ فِي رَحْمَتِهِ } ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَامَرْ تَكُنَّ ءَايَتِي تُتَلَى عَلَيْكُرُو فَٱسْتَكْبَرْتُمُو وَكُنتُمُو قَوْمًا تُجَرِمِينَ (٣) وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (٣٢)





وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ عَصُسنًا حَمَلَتُهُ وَأُمُّهُ وَكُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كَرْهَا وَحَمْ لُهُ، وَفِصَالُهُ، ثَلَاثُونَ شَهَرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشَكُر نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنَّ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَالُهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٌّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ أَنْ أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ مُنَقَبَّلُ عَنْهُمْ وَأَحْسَنُ مَا عَمِلُواْ وَيُتَجَاوَزُعَن سَيِّعَاتِهِمُ فِي أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ١ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ اللَّهِ الْكُمَا أَتِعِدَانِنِيَ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَاذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ أُوْلَيْهِكُ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَرٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ ۚ إِنَّهُمُ وَكَانُواْ خَسِرِينَ ١٨ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِّمَا عَمِلُوا ۗ وَلِيُوفِيَّهُمُ وَعَمَالُهُمُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ (١٦) وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى النَّارِ ، أَذْهَبْتُمُ وطَيِّبَاتِكُمْ و فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْنَعْتُمُ بِهَا فَٱلْيَوْمَ تَجُزُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنْتُهُ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنْنُمُ لَفَسُقُونَ ٢

أُوزِعْنِي





أَوْلِيَاكُ أَوْلَتِهِكَ أَوْلِيَاكُ أُوٰلَتِهِكَ وجة ٥٠٥

.,





وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِّلَتَ سُورَةً ۚ فَإِذَا أُنزِلَتَ سُورَةً ۗ مُّحَكَّمَةٌ وَذُكِرَ فِهِمَا ٱلْقِتَ الْ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌّ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمُ ﴿ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعَ رُوفُ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُو اللَّهِ فَهُلْ عَسَيْتُمُو إِن تَوَلَّيْتُمُ وَأَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ وَ آَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ وَآلَ اللَّهُ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقَفَالُهَا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْبَكُّواْ عَلَىٰ أَدْبَكِهِمْ مِنْ بَعَدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى لِ ٱلشَّيْطِنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ أَنَّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرهُواْ مَا نَزَّكَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمُ فِي بَعْضِ ٱلْأُمْرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمُ اللهُ فَكَيْفَ إِذَا تُوفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمُ وَأَدْبَكُرُهُمْ وَلَاكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَا أَسْخَطُ ٱللَّهَ وَكِرِهُواْ رِضُوانَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمُ وَلَهُ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَنَهُمْ وَآ



صركطًا

سُورة الفَتِح

مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرِّحِكِمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُّبِينًا ١ لَيُغْفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ

وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطًا تُسْتَقِيمًا ﴿ وَيَنْصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِى أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ

ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَنَا مَّعَ إِيمَنِهِ مُرُّهِ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ

وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ لَيُدْخِلَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمُو

سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ٥ وَيُعَدِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّآتِينَ

بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءَ عَلَيْهِمُ وَآيِرَةُ ٱلسُّوءَ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ

وَلَعَنَهُمُ وَأَعَدَ لَهُمُ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ

شَيْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَـذِيرًا ٨ لِيُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ،

وَيُعَزِّرُوهُ وَيُوقِّرُوهُ وَيُسَبِّحُوهُ بُكَرَةً وَأَصِيلًا ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمُ فَمَن تَكَتَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ أَ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَلَهَدَ عَلَيْهِ ٱللَّهَ فَسَنُوِّيهِ عَجْرًا عَظِيمًا فَ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمُولُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسْتَغْفِر لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا مَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ أَلُ ظَنَنتُمُ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ وَأَبَدًا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمُو ظُرَ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمُو قُومًا بُورًا شَ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَنْفِرِينَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَكَاكَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلِّفُونِ إِذَا ٱنطَلَقَتُمُ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعًكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبُّلً فَسَيَقُولُونَ بَلِ تَحْسُدُونَنَا بَلَ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قِلِيلًا ٥



جبركطكا

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمُ عَنكُمُ وَأَيْدِيكُمُ وَأَيْدِيكُمُ وَعَنْهُمُ وبَطْنِ مَكَّةً مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ وَعَلَيْهِ مُر وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا (٢٤) هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدْى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالُ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآهُ مُّوْمِنَاتُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمُ وَأَن تَطَعُوهُمُ وَتَصِيبَكُمُ وِمِنْهُمُ وَمَعَدَّهُ إِبِغَيْرِ عِلْمِ لِيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، مَن يَشَآءُ لُوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمُ كَالِمَةَ ٱلنَّقُويٰ وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَاْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (٢٠) لَّقَدْ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّدُ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا (١٨)



سؤو<mark>قامی می می استوالی می استوادی می استواد</mark>





انفرد بها ابن كثير

لِتَعَارَفُواْ

انفرد بها البزي







وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ (٧) إِنَّكُرُو لَفِي قَوْلٍ تُخْلِفٍ (٨) يُؤْفَكُ عَنْهُ ومَنْ أَفِكَ ﴿ فَيْلَ ٱلْخَرَّصُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةِ سَاهُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُونَ ﴿ اللَّهُ يَسْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْنَنُونَ ﴿ وَقُواْ فِنْنَتَكُمْ مِهُ هَاذَا ٱلَّذِي كُنُتُمْ بِهِ عَسَّتَعَجِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعِيُونِ (أَنَّ ءَاخِذِينَ مَا ءَانَاهُمُ وَيَّهُمُ إِنَّهُمُ وَكَانُواْ قَبْلَ ذَاكِ مُعْسِنِينَ أَنُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْ جَعُونَ ﴿ وَبِالْأَسْحَارِهُمُ وِيَسْتَغْفِرُونَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَفِي أَمْوَ لِهِمْ حَقُّ لِلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ (١٠) وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِلْمُوقِنِينَ ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفلًا تُبْصِرُونَ ﴿ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (٢٢) فَورَبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقُّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْۥ لَنطِقُونَ (٢٣) هَلْ أَنَاكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ (٢٤) إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ عِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ (٢٥) فَرَاعَ إِلَى أَهْلِهِ، فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ (٢٦) فَقَرَّبَهُ، إِلَيْهِمُ، قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (٧٧) فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ وِخِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَرُوهُ وبِغُكْمِ عَلِيمِ (٧٨) فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ أَوُا كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ مُوالْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ الْعَلِيمُ

﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُورُ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ مُجْرِمِينَ (٣٧) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمُ وحِجَارَةً مِن طِينٍ (٣٣) مُسَوَّمَةً عِندَ رَيِك لِلْمُسْرِفِينَ (٣٤) فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (٣٥) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١٧٠ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ و إِلَّى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ شَيِينِ (٣٨) فَتَوَلَّى بِرُكِنِهِ وَقَالَ سَحِرٌ أَوْ بَحَنُونٌ ﴿ وَ اللَّهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذُنَهُمْ فِ ٱلْمَعِ وَهُوَ مُلِيمٌ فَي مَلِيمٌ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ (أَنَّ) مَا نَذَرُ مِن شَيْءٍ أَنَتُ عَلَيْهِ عَ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ (لَأَنَّ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُهُمُ تَمَنَّعُواْ حَتَى حِينِ (٢٤) فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهم، فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمُ يَنظُرُونَ ﴿ فَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُنْنَصِرِينَ (فَ) وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَأَلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ نَذَ كُرُونَ (٤٤) فَفِرُّواْ إِلَى ٱللَّهِ ۚ إِنِي لَكُمْ وَمِنْهُ لَذِيرٌ مُّبِينُ (٥٠) وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَىهًا ءَاخَرَ ﴿ إِنِّي لَكُمْرُ مِنْهُ لِلَّهِ لِلَّهِ مِنْهُ لَذِيرٌ مُّبِينٌ (١٠)



أَفَسِحْرُ هَاذَا أَمْ أَنتُمُولَا نُبْصِرُونَ ۞ ٱصْلَوْهَا فَأَصْبِرُواْ أَوْ لَا تَصْبِرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمُ وَتَعْمَلُونَ ١٠٠ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمِ ١٠ فَكِهِينَ بِمَا ءَانَنَهُمُ وَرَبُّهُمُ وَوَقَنْهُمُ وَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيتَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَى شُرُرِ مَّضَفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَا لَهُمُ بِحُورِ عِينِ (٢٠) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱنَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّنُهُمْ بِإِيمَنِ ٱلْحَقَّنَا جِهِمُ ذُرِّيَّنَهُمُ وَمَا أَلِنْنَهُمُ وِمِنْ عَمَلِهِمُ وِمِنْ عَمَلِهِمُ وَمِن شَيْءٍ كُلُّ أَمْرِي عِمَا كَسَبَ رَهِينُ (١) وَأَمَّدَ ذَنَهُم إِفَكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَّا يَشَّهُونَ (١٢) يَلْنَزَعُونَ إِنَّ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغُو فِبِهَا وَلَا تَأْثِيمَ اللَّهُ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ غِلْمَانُ اللَّهُ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُوْلُو مَكْنُونُ (٢٤) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ (٢٥) قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ (٢٦) فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ۞ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، إِنَّهُ، هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَلَا كَتِرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتُّ رَيِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَعْنُونٍ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّلُرَبُّصُ بِهِ عَرْبَ ٱلْمَنُونِ (٣٠) قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِي مَعَكُمُ مِن ٱلْمُتَرَبِّصِينَ (٣١)

انفرد بها ابن كثير

أَمْ تَأْمُرُهُوْ أَحْلَمُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قُومٌ طَاغُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَقَوْلُهُ بَل لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهُ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ اللهُ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَى عِ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ (٢٥) أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ ﴿ أُمَّ عِندَهُمُ خَزَآبِنُ رَيِّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصَيْطِرُونَ (٣٧) أَمْ لَهُمْ وسُلَّهُ يَسَتَمِعُونَ فِيمِ عَلَيْأَتِ مُسْتَمِعُهُمُ بِسُلْطَنِ مُبِينٍ (٢٦) أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ (٢٦) أَمْ تَسْتَكُهُمُو أَجْرًا فَهُمْ ومِن مَّغْرَمِ مُنْقَلُونَ ﴿ أَمْ عِندُهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمُ يَكْنُبُونَ ١٤ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ هُوُ ٱلْمَكِيدُونَ ١٤ أَمْ هُمْ وَإِلَا أَنَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢) وَإِن يَرَوَّا كِسْفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرِّكُومٌ لَكُ فَذَرِّهُمُ حَتَّىٰ يُلَاقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ عَيْصَعَقُونَ (٥٤) يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمُ وَكَيْدُهُمُ وشَيْعًا وَلَا هُمْ مُنْصَرُونَ ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِكُنَّ أَكْثَرُهُمْ لِلا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَصْبِرُ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِكَ أَوْسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ نَقُومُ ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَإِدْبَرَ ٱلنَّجُومِ ﴿ ٣٥٠٥ النجبان

ٱلْمُصَّيْطِرُونَ







**ٱلدَّاعِ** فردِ بها ابن کا









يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَهُم فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ (أَنَّ) فَيِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ هَٰذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُعْرِمُونَ اللهُ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ ءَانِ فَيَأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَنَّنَانِ ﴿ فَيَأْيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ (٧٤) ذَوَاتَا أَفْنَانِ (١٨) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ (٤٩) فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجَرِيَانِ (٥٠) فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٠) فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ (٧٥) فَبِأَيِّءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٣٥) مُتَكِعِينَ عَلَىٰ فُرُشِ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى ٱلْجَنَّايَٰنِ دَانِ ﴿ فَإِلَّى ءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٥٥) فِهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمُ وَلَا جَآنُّ أَنُّ أَنُّ فَيِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ كُنَّ كُأَنَّهُ نَ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ١٥٠ فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٩٥ هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴿ فَإِلَّا عَالَآهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّنَانِ اللهُ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ (٦٣) مُدْهَامَّتَانِ (١٤) فَبِأَيِّءَ الآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ (٦٥) فِيهمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ أَنَ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ أَن



يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ تُخَلَّدُونَ ﴿ إِنَّ كُوابٍ وَأَبَارِيقٌ وَكَأْسِ مِّن مَّعِينِ اللهُ وَكَثِرِ طَيْرِيِّمًا يَشْتَهُونَ اللهُ وَحُورٌ عِينٌ (١٠) كَأَمْثَلِ ٱللَّوْلُو ٱلْمَكْنُونِ (٢٣) جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٢٤) لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُواً وَلَا تَأْثِيمًا (٢٠) إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا سَلَمًا وَأَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصْحَبُ ٱلْيَمِينِ (٧٧) فِي سِدْرِ مَّغْضُودِ (٨٨) وَطَلْحٍ مَّنضُودِ (٢٦) وَظِلِّ مَّدُودٍ اللهُ وَمَآءِ مَّسَكُوبِ (٣) وَفَكِهَةِ كَثِيرَةٍ (٣) لَّا مَقْطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ (٣٣) وَفُرُشِ مَرَّفُوعَةٍ (٣٤) إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَآءً (٣٥) فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ﴿ مُرُبًا أَتْرَابًا ﴿ لَا لَهُ عَرَبًا أَتْرَابًا ﴿ لَا مُنْكَارًا مِنْ الْمُنْ ثُلَّةُ مِنَ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَثُلَّةُ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَأَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ مَا أَصْحَبُ ٱلشِّمَالِ (أَنَى فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ (لَأَنَى وَظِلِّ مِن يَحْمُومِ (اللَّهُ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنْثِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مُتَّنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَهِنَّا لَمَبْغُوثُونَ ﴿ إِنَّ أُوَّءَابَأَؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ﴿ فَلَ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ (فَ) لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَنتِ يَوْمِ مَعْلُومِ (٥٠) وَحُوزُعِينٌ وَ تَأْثِيمًا وَوَجَهِي عِد وَأَبَارِينَ ۞ (٥٣٥) عد ٱلْيَمِينِ ۞ وٱلشِّمَالِ ۞ ويَقُولُونَ ۞





هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ وَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ وَ السَّدُورِ اللَّهِ عَلَكُمْ وَ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ عَالَلَاِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَمُمْ وَأَجُرُ كَبيرُ وَمَا لَكُمْ لِلَا نُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُوَّمِنُواْ بِرَبَّكُمْ وَقَدُ أَخَذَ مِيثَنَقَكُمْ وإِن كُنْهُمُ مُؤْمِنِينَ ٨ هُوَ ٱلَّذِي يُنزِلُ عَلَى عَبْدِهِ -ءَايَتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمُ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُونُ رَّحِيمٌ ﴿ وَمَا لَكُرُ أَلَّا نُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوى مِنكُرُ مَنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَىٰذَلَ أُوْلَيْهِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَىٰ تَلُواْ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسِّنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ أَنَّ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِّفُهُ، لَهُ، وَلَهُ، أَجْرٌ كُربيمٌ ١



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمُ لَهُ مُو أَجْرُهُمُ وَنُورُهُمُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَنِنَا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ١ أَعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَمْقُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بِيَنَكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلِلَّهِ كُمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَانُهُ، ثُمَّ يَهِيجُ فَتُرَيْهُ، مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَ أُومَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ ٱلْخُرُورِ نَ سَابِقُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُرُ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَذَلِكَ فَضُلُّ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ عَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٠ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كَتَب مِّن قَبْلِ أَن نَبْرَأُهَا إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ لَا لَكُمُ لَا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَكَ مُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُغْتَالِ فَخُورِ شَ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُلُّ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِئَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَصْرُهُ، وَرُسُلَهُ، بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿ وَكَا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ١٠٠ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَاثَارِهِمُ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَكُمَ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ ۚ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كُنَبْنَهَا عَلَيْهِمُ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضْوَنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ وَأَجْرَهُمُ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ وَنَسِقُونَ ١٠ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ، يُؤْتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ، وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ - وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٨٠ لِتَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضَّلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضَلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضَلِ ٱلْعَظِيمِ (٢٥)



أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَجُوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّاهُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكُثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْرُ أَيْنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنَبِّتُهُمُو بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوكِىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْ عَنَهُ وَيَتَنَجُونَ فِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتُ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمُ لَوَلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسَّبُهُمُ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَا يُنَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَنْنَجَوْاْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتُ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجُواْ بِٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى إِلَيْهِ عَيْشَرُونَ ﴿ إِلَّهُ النَّجُوكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُبَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمُ شَيًّا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَّكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ أَنَّ يَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ وَ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجْلِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشِئُواْ فَٱنشِئُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ دَرَجَنَتٍّ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١



لَّا يَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونِ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُّونَ مَنْ حَادَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَوْ كَانُواْ ءَابَاءَهُمُ أَوْ أَبْنَاءَهُمُ أَوْ إِخْوَانَهُ مُو أَوْ عَشِيرَتُهُمُ أُوْلَيْكِ كَتَبَ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمُ بِرُوجٍ مِّنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُ وَيُدْخِلُهُ وَ اللَّهِ عَلَيْ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَرْضِي ٱللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأُوْلَيْكَ حِزْبُ ٱللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٢٧ ٥٩٥ و المال مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرِّحِيمِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ الله هُوَ ٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيرِهِمْ لِأُوَّلِ ٱلْحَشِيرُ مَا ظَنَنتُمُ أَن يَخْرُجُوا أَوَظَنُّوا أَنَّهُمُ مَا نِعَتُهُمُ حُصُونُهُمْ مِنَ ٱللَّهِ فَأَنَاهُمُ ٱللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعْتَسِبُوا ۗ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلرُّعَبُ يُخْرِبُونَ بِيُوبَهُمُ بِأَيْدِيهِمُ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَأَعْتَبِرُواْ يَنَأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ﴿ وَلَوْلَا أَن كَنَبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجَلاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَلَمُهُمُ فِي ٱلْآنِيا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ ٱلنَّارِ ٢

ذَ لِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ أَن مَا قَطَعْتُمُ مِن لِينَةٍ أَوْ تَرَكَتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَاسِقِينَ ۞ وَمَا أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، مِنْهُمُ وَفَمَا أَوْجَفَتُ مُو عَلَيْهِ، مِنْ خَيْلِ وَلَا رِكَابِ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ, عَلَى مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبِي وَٱلْمَتَكَى وَٱلْمَسَكِكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولَةً بِينَ ٱلْأَغْنِيكَةِ مِنكُمْ وَمَا ءَانَكُمْ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا نَهَنكُمْ وَعَنْهُ وَأَننَهُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمُو يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ أَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمُ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ, وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ, حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُولَيِّكَ هُمُ ٱلْمُفلِحُونَ ١

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَكَا وَ لِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلِّإِيمَانِ وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا عِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١٠ ﴿ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنَابِ لَبِنَ أُخْرِجَتُمُو لَنَخْرُجَرَى مَعَكُمُ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُوتِلْتُمُو لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ اللهِنْ أُخْرِجُواْ لَا يَغْرُجُونَ مَعَهُمُ وَلَيِن قُوتِلُواْ لَا يَنصُرُونَهُمُ وَلَيِن نَصَرُوهُمُ لَيُوَلِّي ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ شَ لَأَنتُمُو أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ قُومٌ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ قُومٌ لَّا يَفْقَهُونَ شَ لَا يُقَائِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُّعَصَّنَةٍ أَقَ مِن وَرَآءِ جِدَارٍ بَأْسُهُمُو بَيْنَهُمُو شَدِيكُ تَحْسِبُهُمُو جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١ كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهُ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكَفُرُّ فَلَمَّاكَفَرَ قَالَ إِنِّ بَرِىٓ مُ مِنكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَاكِمِينَ شَ





لَقَدْ كَانَ لَكُورِ فِيهِمُ وِ إِسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَنُولً فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُهُ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مِن دِينرِكُمُ أَن تَبَرُّوهُمُ وَتُقَسِطُواْ إِلَيْهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ الله الله الله عَنِ ٱلَّذِينَ قَانَالُوكُم وَ اللَّذِينِ وَأَخْرَجُوكُم وَ اللَّذِينِ وَأَخْرَجُوكُمُ مِن دِينرِكُمْ وَظَاهَرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تُولِّوهُمْ وَمَن يَنُولُهُمُ فَأُولَيَك هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَتٍ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُوْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلُّ لَمُّهُ وَلا هُمُو يَجِلُّونَ لَمُنَّ وَءَاتُوهُمُ مَا أَنفَقُواْ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَانَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسَلُواْ مَا أَنفَقُنُمُ وَلْيَسْتَكُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَالِكُمْ وَحُكُمُ ٱللَّهِ يَعَكُمُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَإِن فَاتَكُمُ شَىٰءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمُ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْنُمُ فَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُورَجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا ۚ وَٱتَّقُوا اللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُمُ بِهِ مُؤْمِنُونَ ١

أَن تَوَلَّوُهُمُ

انفرد بها البزي



وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَسَنِي إِسْرَاءِ يلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُرُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلنَّوْرِيةِ وَمُبَشِّرُ إِرْسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱشْمُهُ. أَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُمُ وِ بِٱلْبِيِّنَاتِ قَالُواْ هَلَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِمِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَنِفِرُونَ ٨ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، بِٱلْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِعِكَرَةِ نُنجِيكُمْ وِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ فَ نُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجُهُ لَهِدُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ بِأَمْوَالِكُورُ وَأَنفُسِكُمُ ذَالِكُورُ خَيْرٌ لَّكُورُ إِن كُنْكُمُ وَنَعَلَمُونَ ١١ يَغْفِرْ لَكُورُ ذُنُوبَكُمُ وَنُدُخِلَكُمُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَأُخْرَىٰ يُحِبُّونَهُمَّ نَصُرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَنْحُ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَالَّيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنْصَارًا بِلَّهِ كُمَا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَىٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّاَيِفَةٌ مِّنُ بَنِي إِسْرَوِيلَ وَكُفَرَت طَّآبِفَةً فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ١







مِ اللهِ الرَّحْمَرُ الرِّحِكِمِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَفَمِنكُمْ وَكُو كُو كُو كُو وَمِنكُمْ مُوْمِنُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمُ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللهِ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ أَلَوْ يَأْتِكُورُ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ فَالَّهُ إِنَّا مُرَاكُ بِأَنَّهُ كَانَت تَأْنِبِهِمُ رُسُلُهُ مُورُ بِٱلْبِينَاتِ فَقَالُواْ أَبَشَرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَّٱسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ وَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَّن يُبْعَثُواْ قُلَ بَكَ وَرَبِّ لَنْبَعَثُنَّ ثُمَّ لَنُنْبَوُّنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِٱلَّذِي أَنزَلْنا وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيُوْمِ ٱلْجَمَعَ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَابُنِّ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ وَيَعْمَلَ صَلِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَانِهِ وَثُدِّخِلْهُ جَنَّتِ تَجْرى مِن تَحِنْهَا ٱلْأَنَّهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَنِنَا أَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ أَنَّ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهُ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ١٠ ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو أَوْعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأُولَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَأَخَذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصَفَحُواْ وَتَعْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ١ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمُ فِتْنَةُ وَٱللَّهُ عِندَهُ, أَجْرُ عَظِيمٌ أَنْ فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِلْأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُولَيَهِ كَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١٠ إِن تُقْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعِّفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَرَيْرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ ٥٠٠ و المالية المالية







يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمُ وسَيِّئَاتِكُمُ وَيُدْخِلَكُمُ جَنَّاتٍ تَحْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ، نُورُهُمُ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَبِأَيْمَنِهِمُ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتِّمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَا ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَداً يُهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمُ وَمَأْوَنِهُمْ جَهَنَّا مُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتُ نُوجٍ وَٱمْرَأَتُ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ٱذْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ ١٠ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَيَجّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَمَرْيَمُ ٱبْنَتُ عِمْرَانَ ٱلَّتِي أَحْصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ عِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبَّهَا وَكِتَبِهِ وَكَانَتْ مِنَ ٱلْقَنِيٰينَ ١







سَنَسِمُهُ, عَلَى ٱلْخُرُطُومِ (١٦) إِنَّا بَلَوْنَهُمُ كُمَا بَلُوْنَا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (٧٠) وَلَا يَسْتَثْنُونَ (١٨) فَطَافَ عَلَيْهَا طَآيِفُ مِّن رَّبِك وَهُوْ نَآيِمُونَ (١٩) فَأَصْبَحَتَ كَالصّريمِ (٧) فَنَنَادَوْا مُصْبِحِينَ (١١) أَنُ ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُرُو إِن كُنتُمُ صَرَمِينَ (٢٧) فَٱنطَلَقُواْ وَهُرُو يَنْخَفَنُونَ (٢٣) أَنَّلَا يَدْخُلَنَهَا ٱلْيُومَ عَلَيْكُرُ مِسْكِينٌ ﴿ إِنَّ وَعَدَوْاْ عَلَى حَرْدٍ قَدِرِينَ (٢٥) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَآ لُّونَ ﴿ ثَلَ غَنْ مَغُرُومُونَ ﴿ ثَا قَالَأَوْسَطُهُمْ وَأَلَرْأَقُل لَّكُرُ لَوْلَا تُسَيِّحُونَ (١٨) قَالُواْ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ (٢٩) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ ﴿ قَالُواْ يُونِلُنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ﴿ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلْنَاخَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿٣٦ كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٣٣ إِنَّ لِلْمُنَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ حَنَّنتِ ٱلنَّعِيم (٣٤) أَفَنَجْعَلُ لَمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (٣٥) مَا لَكُورِ كَيْفَ تَعَكَّمُونَ (٣٦) أَمُ لَكُمْرُ كِنَابُ فِيهِ عَدَّرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْرُ فِيهِ عَلَمَا تَّغَيَّرُونَ ﴿ مَا أَمْ لَكُمْرُ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّ لَكُورِ لَمَا تَعَكَّمُونَ ٢٠ سَلَهُمُ وَأَيُّهُمُ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿ أَمْ لَمُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآ مِهُمُ إِن كَانُواْ صَلِيقِينَ (١) يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ كُنَّا

لَّا تَّخَي**رُونَ** انفرد بها البزي





فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيُوْمَ هَنَهُنَا حَمِيمٌ (٢٥) وَلَاطَعَامٌ إِلَّامِنْ غِسْلِينِ (٣٦) لَّا يَأْكُلُهُ, إِلَّا ٱلْخَطِئُونَ (٣٧) فَلَا أُقْسِمُ بِمَا نُبْصِرُونَ (٣٨) وَمَا لَا نُبْصِرُونَ (٣٩) إِنَّهُ وَلَقُولُ رَسُولِ كُرِيمِ ﴿ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٌ قَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ (١) وَلَا بِقُولِ كَاهِنَ قَلِيلًا مَّا يَذَّكُّرُونَ ﴿ ثَنَّ لَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَلَوْ نَقُوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ (١٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ وِ بِٱلْيَمِينِ (١٤) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ (٤٦) فَمَا مِنكُرُو مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ وحَدِينَ (٤٧) وَإِنَّهُ, لَنَذُكِرُهُ لِّلْمُنَّقِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُمْ مُكَدِّبِينَ ﴿ وَ إِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ (٥٠) وَإِنَّهُ وَلَحَقُّ ٱلْيَقِينِ (١٥) فَسَيِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكِ ٱلْعَظِيمِ (٧٥) و ٧٠٠ المالية \_ وألله آلحُمَٰوَ ٱلرِّحِيمِ سَأَلَ سَآبِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعِ ١ لِلْكَنفِرِينَ لَيْسَ لَهُ, دَافِعٌ ﴿ مِنَ ٱللَّهِ ذِى ٱلْمَعَارِجِ ﴿ تَعَرُّجُ ٱلْمَلَامِكَ أَلْمَكَ إِلَيْهِ عَفِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴿ فَأَصْبِرْصَبْرًا جَمِيلًا (٥) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ﴿ وَنَرَنَّهُ وَقِيبًا ﴿ يَوْمَ تَكُونُ ٱلسَّمَاءُ كَٱلْهُلِ ( ) وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَالِعِهِنِ ( ) وَلَا يَسْئُلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا

يُبَصَّرُونَهُمْ يُودُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِينِ بِبَنِيهِ عِنْ اللهِ وَصَاحِبَتِهِ ع وَأَخِيهِ ٤ (١٢) وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُعُوِيهِ ١١٥) وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيدِ وَ إِنَّ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى (١٥) نَزَّاعَةٌ لِّلشَّوَى (١٦) تَدْعُواْ مَنْ أَذَبَرَ وَتُولَّى اللَّهِ وَجَمَعَ فَأَوْعَى اللَّهِ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَـ الْوعًا ا إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ (٢٠) ٱلَّذِينَ هُمُ عَلَىٰ صَلَاتِهِمُ وَالْمِمُونَ (٢٠) وَٱلَّذِينَ فِي أَمُوالِمِمْ وَحَقُّ مَّعَلُومٌ ﴿ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ (٢٠ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بَيُوْمِ ٱلدِّينِ (٢٦) وَٱلَّذِينَ هُمُ مِنْ عَذَابِ رَبِّهمُ مُشْفِقُونَ (٧٧) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمُ عَيْرُ مَأْمُونِ (٢٨) وَٱلَّذِينَ هُرُو لِفُرُوجِهِمُ حَنفِظُونَ (٢٩) إِلَّا عَلَى أَزْوَجِهِمُو أَوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَنْهُمْ فَإِنَّهُمْ وَغَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠) فَمَن ٱبْنَعَى وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمْ ٱلْعَادُونَ (٢) وَٱلَّذِينَ هُمُ و لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ (٣٧) وَٱلَّذِينَ هُمُ وِبِشَهَادَ بِهِمْ قَآيِمُونَ (٣٣) وَٱلَّذِينَ هُمُ وعَلَى صَلَا تِهِمُ يُحَافِظُونَ (٣٤) أُوْلَيْكَ فِي جَنَّتِ مُكُرَمُونَ (٣٥) فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهَطِعِينَ (٣٦) عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ (٣٧) أَيَطْمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمُ أَنْ يُدُخَلُ جَنَّةَ نَعِيمِ (٣٨) كَلَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ (٣٩)

انفرد بها ابن كثير

فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْمَغَرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ عَلَى أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمُ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ (١) فَذَرْهُرُ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ يُومَ يَغُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ و إِلَىٰ نَصْبِ يُوفِضُونَ اللهُ خَلْشِعَةً أَبْصَارُهُمُ وَرَهَقُهُمُ وِلَةً ذَلِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ مُوعَدُونَ (3) سُورُةُ الْحُافِي الْحَافِي الْحَافِ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزُ ٱلرِّحِيمِ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْلِيهُمْ عَذَابُ أَلِيدٌ ١ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ وَ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ أَنْ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ١ يَغْفِرُ لَكُرُهُ مِن ذُنُوبِكُرُ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَى أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْ كُنتُمُو تَعْلَمُونَ وَ قَالَ رَبِّ إِنِي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ٥٠ فَلَمْ يَزِدُ هُرُو دُعَآءِي إِلَّا فِرَارًا اللهِ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُم لِتَغْفِرَ لَهُمُ وَ جَعَلُواْ أَصَابِعَهُم وَ لِتَغْفِرَ لَهُمُ وَجَعَلُواْ أَصَابِعَهُم وَ فِي ءَاذَا نِهِمْ وَٱسْتَغْشَوا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكُبُرُواْ ٱسْتِكْبُرُواْ ٱسْتِكْبَارًا ﴿ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُم حِهَارًا ﴿ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُم وَأَسْرَرْتُ لْمُمْ إِسْرَارًا ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ وِإِنَّهُ كَاكَ غَفَّارًا ١٠

يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُورُ مِدْرَارًا ١٠ وَيُمْدِدُكُو بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُورُ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُورُ أَنْهَارًا ١٠٠ مَّا لَكُورُ لَا نُرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ١١٠ وَقَدْ خَلَقَكُمْ وَأَطْوَارًا ١٠ أَلَرْ تَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتٍ طِبَاقًا أَنْ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَفِهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا وَٱللَّهُ أَنْكِتَكُرُ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ﴿ ثُمَّ يُعِيدُكُرُ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمُ إِخْرَاجًا ١٨ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُو ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ١١ لِتَسَلُّكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ: وَوُلْدُهُ إِلَّا خَسَارًا ١٠٠ وَمَكُرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ١٦٠ وَقَالُواْ لَا نَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُرُ وَلَا نَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسِّرًا (٢٦) وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا ١ مِّمًا خَطِيْئَ بِهِمُ أُغَرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا ۚ فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَنْصَارًا (٢٥) وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَانَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ دَيَّارًا ١٠ إِنَّكَ إِن تَذَرَّهُمُ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُواْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا اللَّهُ رَّبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَالِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا نَبَارًا ١٠ عد سُواعًا ش وعد گِنِيرًا ش وعد نارًا ش لم يعد وَنَسَرًا



وَإِنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَكِمِكُ تَحَرَّوْا رَشَدًا ١٤ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ١٠ وَأَلُّو ٱسْتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً عَدَقًا ١٠ لِنَفْلِنَاهُمُ فِيهِ ء وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ ۽ نَسَلُكُهُ وعَذَابًا صَعَدًا ١٠٠ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١ وَأَنَّهُ مِلَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ وَكَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ عِلِبَدًا ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ - أَحَدًا ١٠٠ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُورُ ضَرًّا وَلَارَسَدًا ١٠٠ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَ أَجِدَ مِن دُونِهِ - مُلْتَحَدًا (١٠) إِلَّا بَلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، فَإِنَّ لَهُ، نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ١٠٠ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ﴿ فَأَلَ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ، رَبِّي أَمَدًا ۞ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ - أَحَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ورَصَدًا ١٧٠ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَنتِ رَبِّهم وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِم وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا (٢٨) لم يعد مُلْتَحَدُّ









لَا أُقْبِيمُ



وجةٌ ﴿ للبزي



وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَأَسْجُدُ لَهُ, وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طُويلًا ۞ إِنَّ هَوُلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمُ وَوَمَا تَقِيلًا ٧٠ خَنُ خَلَقْنَاهُمُ وَشَكَدُنَا أَسْرَهُمُ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمُ تَبْدِيلًا انَّ هَلَاهِ عَذَكِرَةٌ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا (٢٥) وَمَا يَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا شَ يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ } وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا ١ المُورِةُ المُرْسُلِاتِ اللهِ اللهُ المُرْسُلِاتِ اللهِ اللهُ المُرْسُلِاتِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ المُرْسُلِاتِ اللهِ اللهُ اللهُل مِ ٱللَّهِ ٱلرِّحْمَرِ ٱلرِّحِيمِ وَٱلْمُرْسَلَنِ عُرْفًا أَنْ فَٱلْعَصِفَاتِ عَصِفًا ﴿ وَٱلنَّشِرَتِ نَشْرًا ﴿ فَٱلْفَارِقَاتِ فَرُقًا فَ فَٱلْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا فَ عُذْرًا أُونُذُرًا فَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴿ فَإِذَا ٱلنَّجُومُ طُمِسَتُ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتَ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتُ أَن وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أُقِنَتُ اللَّهُ لِأَي يَوْمِ أُجِّلَتْ (١٢) لِيَوْمِ ٱلْفَصْلِ (١٣) وَمَا أَدْرَيْكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ (١٤) وَثُلُّ يُوْمَيِدٍ لِلْمُكَدِّبِينَ (أَ) أَلَمْ نُهِّلِكِ ٱلْأُولِينَ (أَنَّ ثُمَّ نُتَبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ (١٧) كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ (١٨) وَيْلُ يُوْمَإِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٩)

أَلَمْ نَغَلُقَكُمُ ومِن مَّآءِ مَّهِينِ (٧٠) فَجَعَلْنَهُ وفِي قَرَارِ مَّكِينٍ (٧٠) إِلَى قَدَرٍ مَّعَلُومِ (٢٢) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَدِرُونَ (٢٣) وَيْلُّ يُوْمَبِذِ لِلْمُكَذِينَ (٢٤) أَلَرْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا (٥٠) أَحْيَآءً وَأَمُواتًا (٢٠) وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِي شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُرُ مَاءً فُرَاتًا ﴿ وَيَلُّ يَوْمَ إِلَّهِ كِلْمُكَدِّبِينَ ﴿ اللَّهُ مَا مَا مُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عِلَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالْمِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَي ٱنطَلِقُواْ إِلَىٰ مَا كُنتُمُو بِهِ عَ تُكَذِّبُونَ (٢٥) ٱنطَلِقُواْ إِلَى ظِلِّ ذِي تَكَثِ شُعَبِ أَنَّ لَا ظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ (اللَّهِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكَرِدِ كَالْقَصْرِ (٣٧) كَأَنَّهُ، جِمَالَتُ صُفَرٌ (٣٣) وَيْلُ يَوْمَدِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ (٣٤) هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ (٣٥) وَلَا يُؤَذِّنُ لَمُهُمْ فَيَعَنَذِرُونَ (٣٦) وَيُلُّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ اللَّهِ كُلَّا يَوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُمْ وَٱلْأَوَّلِينَ ﴿ مَا فَإِن كَانَ لَكُورُ كَيْدٌ فَكِيدُونِ (٢٥) وَيُلُّ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ (١٠) إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِ ظِلَالِ وَعِيُونِ (١) وَفَوَرِكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ (١) كُلُواْ وَأَشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنْتُهُ مَعُ مَلُونَ (اللهُ إِنَّا كَذَالِكَ نَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (عَلَى وَيْلُ يُومَيِدٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ١٤٥ كُلُواْ وَتَمَنَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُرُو مُجْرِمُونَ ١٤٥ وَيْلُ يَوْمَبِدٍ لِلْمُكَذِبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ۞ وَيْلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ﴿ فَإِ أَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ، يُؤْمِنُونَ ﴿













كَلَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ ﴿ وَمَا أَذَرَىٰكَ مَاسِجِينٌ ﴿ كَنَبُّ مَّرَقُومٌ ﴿ وَيَلُّ يَوْمَ إِلِهِ لِلْمُكَلَّذِ بِينَ اللَّهِ الَّذِينَ يُكَلِّذِ بُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ الل وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ۽ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ١٠٠ إِذَا نُنْلَى عَلَيْهِ ۽ ايَنْنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ (اللهُ كَلَّا بَل زَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمُ مَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ (١٤) كَلَّا إِنَّهُمُ عَن رَّبِّهِمُ ويَوْمَيِذِ لَّكَحْجُوبُونَ (١٥) ثُمَّ إِنَّهُمُ ولَصَالُواْ ٱلْحَجِيمِ (١٦) ثُمَّ بُقَالُ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُمُ بِهِ عَكَدِّبُونَ ﴿ كَالَّا إِنَّ كِنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّتِينَ (١٨) وَمَا أَدْرَيْكَ مَاعِلِيُّونَ (١٩) كِنْتُ مَرْقُومٌ (٢٠) يَثْهَدُهُ ٱلْقُرَّبُونَ انَّ ٱلْأَبْرَارَلَفِي نَعِيمٍ (٢٢) عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنْظُرُونَ (٢٣) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ (٧٠) يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ (٧٠) خِتَامُهُ، مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُنْنَفِسُونَ (٢٦) وَمِنَ اجُهُ، مِن تَسْنِيمِ (٧٧) عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ (٧٨) إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْغَامَنُ ونَ أَنَّ وَإِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَلَكِهِينَ (٣) وَإِذَا رَأُوهُمْ مَ قَالُواْ إِنَّ هَنْؤُلَآءِ لَضَآلُونَ ٢٣ وَمَا أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمُ حَنفِظِينَ (٣٣) فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ (٣٤)















نَارًا تَلُظِّي



انفرد ہا ابن کثیر بالتكبيرمن آخر الضحي

















## فِيْرُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَبَيَانِ ٱلْمَكِّ وَلَلْمَانِ الْمُكِّ وَالْمُدَنِّ مِنْهَا

| رمين وراي المراي |            |        |                                                                                                                  |  |                                                                            |           |        |                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------------------|
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | · Krackall | (خيلا) | السُّورَة                                                                                                        |  | رن الم                                                                     | · brecker | المخطي | الشُّورَة                                         |
| مكيّۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 497        | 79     | العنبكبؤت                                                                                                        |  | مکیّت<br>مَدَنیت<br>مَدَنیت<br>مَدَنیت                                     | ١         | 1      | الفاتختيا                                         |
| مکیّۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٠٤        | ۳.     | الثرفطرع                                                                                                         |  | مَدَنيۃ                                                                    | ۲         | ۲      | البقنق                                            |
| مکیّت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤١١        | ٣١     | الْقُرْبُ مُاكِنَ                                                                                                |  | مَدَنيۃ                                                                    | ٥٠        | ٣      | آلِعَ نِبْرَانِ                                   |
| مکیّۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 210        | 44     | الدُّوْمِرَعَ<br>الْقَالَةِ الْمِنْ الْمِنْ<br>الْسِّنِيْ الْمِنْ الْمِنْ                                        |  | مَدَنيۃ                                                                    | ٧٧        | ٤      | النَّئْنَاغَ                                      |
| مَدَنيۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٤١٨        | 44     | الأجنزان                                                                                                         |  | مَدَنيۃ                                                                    | 1.7       | ٥      | المنائلة                                          |
| مكيّۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٢٨        | 45     | المنكب إ                                                                                                         |  | مکیّۃ                                                                      | ١٢٨       | ٦      | الانعفال                                          |
| مكيّت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 245        | 40     | فطاغ                                                                                                             |  | مکیّۃ                                                                      | 101       | ٧      | الأنجَافِيّ                                       |
| مكيّة<br>مكيّة<br>مكيّة ت<br>مكيّة ت<br>مكية ت<br>م<br>مكية ت<br>م<br>مكية ت<br>م<br>م<br>م<br>م<br>م<br>م<br>م<br>م<br>م<br>م<br>م<br>م<br>م<br>م<br>م<br>م<br>م<br>م<br>م                                               | ٤٤٠        | 47     |                                                                                                                  |  |                                                                            | 177       | ٨      | الأنفت إل                                         |
| مکیّت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٤٦        | ٣٧     | الصَّافَانِكَ                                                                                                    |  | مَدَنيۃ                                                                    | 147       | ٩      | البيَّئَ بَيْن                                    |
| مكيّت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 204        | ٣٨     | المؤنين المؤنين                                                                                                  |  | مکیّۃ                                                                      | 7.7       | 1.     | نُو نَنِيْزَعُ                                    |
| مکیّت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٥٨        | 49     | النفيز                                                                                                           |  | مكيّۃ                                                                      | 771       | 11     | هُوَکنا                                           |
| مكيّۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٦٧        | ٤٠     | بغثفاء                                                                                                           |  | مکیّۃ                                                                      | 740       | 14     | ؽؙٷؙڰؠٚڣٛػ                                        |
| مكيّۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٧٧        | ٤١     | فُصَّئُلْنَكُ                                                                                                    |  | مَدَنيۃ                                                                    | 759       | 14     | التعال                                            |
| مكيّۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٨٣        | 27     | الشِّبُورَيْ                                                                                                     |  | مکیّۃ                                                                      | 700       | ١٤     | إِبْرَاهِ بِمِنْ                                  |
| مكيّۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٤٨٩        | ٤٣     | الخفي                                                                                                            |  | مكيّۃ                                                                      | 777       | 10     | اِبَالْهُ عَنِي<br>الْمُحِيْرِةِ<br>الْمُحِيْرِةِ |
| مكيّۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 193        | ٤٤     | الِلنَّجَانِ                                                                                                     |  | مکیّۃ                                                                      | 777       | ١٦     | النخال                                            |
| مكيّۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १९९        | ٤٥     | المكاثيكين                                                                                                       |  | مکیّۃ                                                                      | 777       | 17     | الأسِرَاءُ<br>الْجَهَنْفِنَ                       |
| مكيّۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.4        | ٤٦     | الأخْقَافُكُ                                                                                                     |  | مكيّۃ                                                                      | 794       | 1/     | الجهنف                                            |
| مَدِنيۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.7        | ٤٧     | المُحِنْ الْمَالِيَّةُ الْمُرْتُدُونِ الْمُرْتُدُونِ الْمُرْتُدُونِ الْمُرْتُدُونِ الْمُرْتُدُونِ الْمُرْتُدُونِ |  | مکیّۃ                                                                      | ۳٠٥       | 19     | مرکزی<br>خاریزی                                   |
| مُدِنيۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 011        | ٤٨     | الهَنْتُرْجُ                                                                                                     |  | مکیّۃ                                                                      | 414       | ۲٠     | جُلْنِبْنَا                                       |
| مَدَنيۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 010        | ٤٩     | الخطاب                                                                                                           |  |                                                                            | 444       | 71     | الانديثاء                                         |
| مكيّۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 011        | ٥٠     | فَنْ ﴿                                                                                                           |  | مَدَنِيۃ                                                                   | 444       | 77     | 84                                                |
| مكيّۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٥٢٠        | ٥١     | النابي                                                                                                           |  | مکیّت                                                                      | 757       | 74     | المؤقفنون                                         |
| مكيّة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٥٢٣        | ٥٢     | الطفائد                                                                                                          |  | مدنيت                                                                      | 40.       | 72     | الْنَبُّونِيْ                                     |
| مکیّۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 770        | ٥٣     | المحريزي                                                                                                         |  | مکیّۃ                                                                      | 409       | 40     | الفرُفُ                                           |
| مکیّۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۸۲۵        | ٥٤     | القب برع                                                                                                         |  | مکیۃ                                                                       | 417       | 77     | الشِّنْعِ لَا                                     |
| مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 041        | 00     | المُحْمِنَ مِ                                                                                                    |  | مَدُنَّ :<br>مکلید<br>کلید<br>کلید<br>کلید<br>کلید<br>کلید<br>کلید<br>کلید | **        | 77     | البِّئِبُالِي                                     |
| مكيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 045        | ٥٦     | العاقعجنزا                                                                                                       |  | مكيت                                                                       | 440       | 44     | القِصَّضِنَ                                       |

## فِهِرُ ﴾ إِنْ أَيْمُ إِلْكُنَّ فَيْ وَبَيَانِ ٱلْمَكِّ وَلَلْمَانِ مَنْهَا

|                                           | به      | -   | بيار المرعي وا             | رَ وا | السن.                                   | إسهاء      | هر ا  | P.                      |
|-------------------------------------------|---------|-----|----------------------------|-------|-----------------------------------------|------------|-------|-------------------------|
| ,                                         | - South |     | السُّورَة                  |       | C. C.                                   | المنعملاً. | 1/2°) | السُّورَة               |
| مکیّت                                     | 190     | ۸٦  | الظارق                     |       | مَدَنيۃ                                 | ٥٣٧        | ٥٧    | الجئ ليائي              |
| مكيّت                                     | ०९६     | ۸٧  | الإيمكي                    |       | مَدَنيۃ                                 | 054        | ٥٨    | الجئ الخلق              |
| مكتت                                      | 097     | ۸۸  | الغاشئين                   |       | مَدَنيۃ                                 | 050        | ٥٩    | الجثيز                  |
| مكيّت                                     | 094     | ۸۹  | الفِحُبْرُ                 |       | مَدَنيۃ                                 | ०१९        | ٦,    | المُبْتِحْنَيْنِ        |
| مكيّت                                     | ०९६     | ٩.  | الْبُطُّلَانِ              |       | مَدَنيۃ                                 | 001        | 71    | الصّنفين                |
| مكيّۃ                                     | 090     | 91  | المتوضين                   |       | مَدَنيۃ                                 | ٥٥٣        | 77    | الجنجيرا                |
| مكيّت                                     | 090     | 97  | الليَكِ                    |       | مَدَنيۃ                                 | ००६        | 74    | المنافقون               |
| مکیّت                                     | ٥٩٦     | 94  | الِضَّجَئ                  |       | مَدَنيۃ                                 | 700        | ٦٤    | النَجَابُنِ             |
| مكيّت                                     | ٥٩٦     | 98  | الفِيزَة                   |       | مَدَنيۃ                                 | 007        | ٦٥    | الطِّلُافِّ             |
| مكيّت                                     | 097     | 90  | الِتَّيْنَ                 |       | مَدَنيۃ                                 | ٠٢٥        | 77    | البَّجَيِّنَ لِمُرْا    |
| مكيّت                                     | 097     | 97  | العِكِفَ                   |       | مکیّۃ<br>مکیّۃ                          | 770        | ٦٧    | المِثَلَانِيَ           |
| مكيّت                                     | ۸۹٥     | 97  | القبئةلت                   |       | مكيّت                                   | ०७१        | ٦٨    | الْقِتُكَلِّمْرَعِ      |
| مَدَنيۃ                                   | ٥٩٨     | ٩٨  | البَيْبَاثِي               |       | مكيّت                                   | ٦٦٥        | 79    | الجنقلن                 |
| مَدَنِيت                                  | ०९९     | 99  | التلظي                     |       | مكيّت                                   | ٨٢٥        | ٧٠    | 3                       |
| مكيّت                                     | ०९९     | 1   | العِنَائِكَاتِ             |       | مكيّت                                   | ٥٧٠        | ٧١    | نواح                    |
| مكيّت                                     | 7**     | 1.1 | القنطاعين                  |       | مكيّت                                   | ٥٧٢        | ٧٢    | الخِن                   |
| مکیّۃ<br>مکیّۃ                            | ٦.,     | 1.7 | البَّكِكِاثُنِ             |       | مكيّت                                   | ٥٧٤        | ٧٣    | المُكِنَّةُ لِكُ        |
| مكيّت                                     | 7.1     | 1.4 | العجفرن                    |       | مکیّۃ                                   | ٥٧٥        | ٧٤    | ينتنيا                  |
| مکیّت<br>مکیّت<br>مکیّت<br>مکیّت          | 7.1     | 1.5 | الهجنج                     |       | مكيّت                                   | ٥٧٧        | ٧٥    | القِئيامئيز             |
| مكيّت                                     | 7.1     | 1.0 | الِفِّنْ يُنْكِ            |       | مَدَنِيۃ                                | ٥٧٨        | ٧٦    | الانستنك                |
| مكيّت                                     | 7.4     | 1.7 | قَرُّلَيْنَ <sup>ن</sup> ِ |       | مکیّت<br>مکیّت                          | ٥٨٠        | ٧٧    | المرسيلات               |
| **                                        | 7.7     | 1.7 | الماغون                    |       | ***                                     | ۲۸۵        | ٧٨    | الْبُحَيِّا             |
| مكيّت                                     | 7.4     | 1.7 | الكفتر                     |       | مكيّت                                   | ٥٨٣        | ٧٩    | الِتَائِعَائِيَ         |
| مكيّۃ                                     | 7.4     | 1.9 | الككافرون                  |       | مكيّت                                   | ٥٨٥        | ۸۰    | ۼۘڹڛۘۯؙۼ<br>ٵڵڐ۪ؖٛڔٛٷڽۓ |
| مَدَنِيت                                  | 7.4     | 11. | التَّصَيْنَ                |       | مكيّت                                   | ٥٨٦        | ۸۱    | البُّرُكِونِ            |
| مكيّت                                     | 7.4     | 111 | المشكان                    |       | مكيّت                                   | ٥٨٧        | ۸۲    | الإنفيطنكن              |
| مكيّۃ                                     | ٦٠٤     | 117 | الإخلاض                    |       | مكيّة                                   | ٥٨٧        | ۸۳    | المطفقفين               |
| مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ<br>مکیّۃ | ٦٠٤     | 114 | الفِئلِق                   |       | אָר | ٥٨٩        | ٨٤    | الإنشِقَا               |
| مكيّت                                     | 7.5     | 112 | التَّالِينَا               |       | مکیّت                                   | 09.        | ۸٥    | البُروٰ فِي             |

7.7

# المنابخة القاليا

اللَّهُ مَّ أَرْحَمْنِي بِالقُرْءَانِ وَٱجْعَلَهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرْني مِنْهُ مَا أُنْسِيتُ وَعَالِمْنِي مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِي تِلاَ وَتَهُ آناءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَٱجْعَلْهُ لِيُحِمَّةً يَارَبَّ الْعَالِمَينَ ﴿ اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِح لِي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الِّتِي فِيهَا مَعَادِي وَأَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيادَةً لِي في كُلّ خَيْرِ وَٱجْعَلِ المؤتَ رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَرِّ \* اللَّهُمَّ ٱجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَأَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَونَةً وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْذِ وَلَا فَاضِحٍ \* اللَّهُ مَ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَالْمَسْأَلَةِ وَخَيْرَالدُّعَاءِ وَخَيْرَالنَّجَاحِ وَخَيْرَ الْعِلْمِ وَخَيْرً الْعَمَلِ وَخَيْرً الثَّوَابِ وَخَيْرًا كُيَّاةِ وَخَيْرً الْمَاتِ وَثِبَّتْنِي وَثَقِيَّلْ مَوَانِنِي وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَٱرْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلاتِي وَٱعْفِرْ خَطِيئَاتِي وَأَسْأَلُكَ الْعُلا مِنَ الْجَنَّةِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَنِكَ وَعَزَائِرَمَغْفِرَنِكَ وَالسَّلَامَةَ مِن كُلِّ إِنْهِ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ برّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ \* اللَّهُ مَّ أَحْسِنْ عَاقِهَ نَنَا فِي الْأُمُورُكُلِّهَا وَأَجِرْنَامِنْ خِزْي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ \* اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَامِنْ خَشْيَنِكَ مَاتَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِينِكَ وَمِنْ طَاعَنِكَ مَانْبُلِّغْنَا بِهَا جَنَّنَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَانْهُ وَنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَنْنَا وَأَجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَٱجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلِيمَنْ ظَلَمَنَا وَٱنْصُرْنَا عَلَىٰمَنْ عَادَانَا وَلَاتَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا يَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَهُمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَاشَكِطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا \* اللَّهُمَّ لَانْدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّا عَفَرْتَهُ وَلَا هَمَّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَادَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَاحَاجَةً مِنْحَوَائِجِ الدُّنْيَ وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ \* رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَكَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأَخْيَارِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا إِحَيْرًا.

7.1

علامات الوقف ومصطلحات الضبط ودلالات الرمز والترميز اللوني للقراءات العشر في مصاحف السلسلة الفراتية

### ولا: عائمات الوقف المعتبرة

| الشاهط من الآيات                                                                          | طلالة الرمز                                                 | الرمز |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۗ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ﴾       | لزوم الوقف                                                  | مر    |
| ﴿ ٱلَّذِينَ نَنَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَيْهِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ ﴾               | النهي عن الوقف                                              | K     |
| ﴿ ٱلنِّيُّ أُولِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَجُهُۥ أُمَّهَا مُهُمْ ﴾      | الوصل أولى من جواز الوقف                                    | صل    |
| قُل زَّيِّنَ أَعَلُمُ بِعِدِّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ | الوقف أولى من جواز الوصل                                    | قلے   |
| نَحْنُ نَقُشُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُواْ بِرَبِهِمْ    | جــــواز الوقف                                              | ح     |
| ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِتَابُ لَارَيْبُ فِيهِ هُدًى لِلْمُنَقِينَ ﴾                                 | وقف المعانقة وهو جواز الوقف<br>بأحد الموضعين وليس في كليهما |       |

#### ثانياً: مصطلحات الضيط العامة

|                         | الشاهط من الآيات                                                          | طِلِالة الرمز                                       | ألرهز    |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------|
|                         | ﴿ أُولَتِكَ • مِن نَّبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ • بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ ﴾       | زيادة الحرف وعدم النطق به مطلقاً                    | 0        |
|                         | ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ • لَنكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي ﴾                   | حذف الحرف وصلاً وإثباته وقفاً                       | 0        |
|                         | ﴿ مِنْ خَيْرٍ • وَيَنْعُونَ عَنْهُ • قَدْ سَمِعَ • وَخُضْتُمُ ﴾           | سكون الحرف مع وجـوب النطق به                        | 2        |
| 3                       | ﴿ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ • جَزَآءً بِمَا • مُنْبَثًّا ﴾               | وجـــوب الإقلاب                                     | ٢        |
|                         | ﴿ سَمِيعُ عَلِيمُ • وَلَا شَرَابًا إِلَّا • وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾      | إظهـــار التنوين                                    | = = 9    |
| \ \<br>\<br>\<br>\<br>\ | ﴿خُشُبُ مُسَنَّدَةً عَفُورًا رَّحِيمًا • وُجُوهُ يُومَ إِزِنَّا عِمَةً ﴾  | إدغــــام التنوين                                   | <u> </u> |
|                         | ﴿ شِهَابُ ثَاقِبُ • سِرَاعًا ذَالِكَ • بِأَيْدِى سَفَرَ وَكِرَامٍ ﴾       | إخفاء التنوين                                       | <u></u>  |
|                         | ﴿ ذَلِكَ ٱلْكِنَابُ • يَلُورُنَ ٱللِّسِنَتَهُم • إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ﴾ | وجوب النطق بها بحسب ما<br>يقتضي تشكيله أو إهمالـــه | ا و ے    |

| الشاهط من الآيات                                                   | طِهَالَةُ الرمز                                                     | آلرهز    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|
| ﴿ الْمَدِ ٱلطَّامَّةُ وَهُوكَةٍ وسِيَّ مِهِمْ وشُفَعَتُوُّا ﴾      | المد الـزائـــــد                                                   | ~        |
| <ul> <li>مَنْ رَاقٍ • بَلْ رَانَ • مَالِيَهُ ﴿ هَلَكَ ﴾</li> </ul> | <b>3</b>                                                            | س        |
| ﴿ وَاللَّهُ يَقَبِضُ وَيَبْضُكُ اللَّهِ الْمُصَيِّطِرُونَ ﴾        | وإذا وضعت اسفلا فبالصاد اشهر                                        | صد س     |
| ﴿ وَكَذَالِكَ نُنْجِى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                             | إذا وقعت مفردة صغيرة دلت على<br>وجب النطق بها                       | ن        |
| ﴿ فَتِيلًا ٱنظُرُ . مُتَشَيبِهِ ٱنظُرُوا ﴾                         | ضم التنوين المفتوح والمكسور                                         |          |
| ﴿ إِنَّهُ وَقَدْ جَالًا أَمْنُ رَبِّكُ ۗ ﴾                         | حذف الهمزة وصلاً وإثباتها وقفاً                                     | _        |
| ﴿ ٱلتَّوْرِينَةَ • كَنَّ هِيعَضَ • ٱلدُّنْيَا ﴾                    | التقليل «الإمالة الصغرى»                                            | 0        |
| ﴿ بِسَـمِ ٱللَّهِ بَعُرِيْهَا ﴾                                    | الإمالــة«الكبرى»                                                   | •        |
| ﴿ وَهَلَاتِنكَ حَدِيثُ مُوسِينَ ﴾                                  |                                                                     | 0        |
| ﴿ مَالَكَ لَاتَأْمَّتَاعَلَىٰ يُوسُفَ ﴾                            | الإشمام إذا وقعت فوق الحــــرف<br>(الإشارة بالشفتين في المضموم فقط) | •        |
| ﴿ مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾                         | الروم:النطق بثلت حركة المضمــوم<br>والمرفوع والمجرور والمكسوروقفاً  | •        |
| ﴿ تَأْمَثُنَا . تَغَدُّواْ . يَخِصِّمُونَ . يَأْمُرْكُمْ ﴾         | الاختلاس:النطق بثلي الحركات الثلاث<br>وصـــــلاً ووقفـــــــاً      | •        |
| ﴿يَوْمَ يَاتِ عَلَاتَكَلَّمُ نَفْشُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَ ۗ        |                                                                     | <u>_</u> |
| ﴿قُلُ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ عَلَا نُنظِرُونِ       | الإثبات وصلاً ووقفاً                                                | 2        |
| ﴿ وَمَا لَهُ مُرومِن دُونِدِهِ مِن وَالٍ ﴾                         | الإثبات وقفاً                                                       | <b>©</b> |
| الخاصة بالبمزة غير المحققة                                         | لثأة مصطلحات الضبط                                                  |          |
| ﴿ ءَأَغِجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ • شَاءَ أَوْ • ءَأَنتُمْ ﴾             | تسهيل الهمز المفتوح بينها وبين الألف                                |          |
| < جَاءَ أُمَّةً · أَوْلِيَاءُ أُولَيْهِكَ ﴾                        | تسهيل الهمز المضموم بينها وبين الواو                                | •        |
| ﴿ ٱلسَّمَاءِ إِن • هَتَؤُلَاءِ إِلَّا • يَشَاءُ إِنَّهُ ، ﴾        | تسهيل الهمز المكسور بينها وبين الياء                                |          |
|                                                                    |                                                                     |          |

| الشاهط من الآيات |                                                                                                      | كالة الرمز                                                          | ألرمز      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>(</b>         | ﴿ أَوْلِيَامُ أَوْلِيَامُ الْوَلِيَامُ الْوَلِيَامُ الْوَلِيَامُ الْوَلِيَامُ الْوَلِيَامُ الْوَلِيَ | إبدال الهمزة واوًا ســــاكنة<br>إذا كان ما قبلها مضمــــوماً        |            |
| 4                | ﴿ ٱلسُّفَهَاءُ أَلَا                                                                                 | إبدال الهمزة المفتوحة واوًا مفتوحة<br>إذا كان ما قبلها مضمومــــاً  | و          |
| <b>\</b>         | ﴿ يَشَاكُ اللَّهُ مَاللُّهُمَدَا مُ إِذَا مَ ٱلسُّوَّ اللَّهُ وَمُ إِنَّ                             | إبدال الهمزة المكسورة واواً مكسورة<br>إذا كان ما قبلها مضمومـــــاً |            |
| *                | ﴿ بِٱلسُّوِّءِ آلَّا • ٱلنِّسَآءِ أَنِ                                                               | إبدال الهمزة ياء سكنة                                               |            |
| *                | ﴿ لِأَهْبَ • ٱلسَّمَاءَ عَايَةً • ٱلنِّسَاءَ أَقُ                                                    | إبدال الهمزة المفتوحة ياءً مفتوحة<br>إذا كان ما قبلها مكسوراً       | 2          |
| *                | ﴿ هَنَّوُلآءِ لِن • ٱلسَّمَآءِ لِللَّهُ • ٱلْبِغَآءِ لِنَ                                            | إبدال الهمزة المكسورة ياءً مكسورة<br>إذا كان ما قبلها مكسوراً       |            |
| *                | ﴿ يُؤَيِّدُ ۥ يُؤَاخِذُكُم ۥ فَلْيُؤَدِّ ، تُؤَاخِذْنَا                                              | إبدال الهمزة المفتوحة واوًا مفتوحة<br>إذا سبقت بضم مع بقاء حركتها   |            |
| <b>*</b>         | ﴿ خَاسِيًّا • مُلِيَّتْ • نَاشِيْعَ • لِيَلَّا                                                       | إبدال الهمزة المفتوحة ياءً مفتوحة<br>إذا سبقت بكسر مع بقاء حركتها   | •          |
|                  | ــة بالوقــوف على مرســـوم الخط                                                                      | مطلحات الضبط الخاص                                                  | إيعا       |
|                  | ض الروايات، بحال غير حال الوصل                                                                       | ف على بعض الكلمات في بعد                                            | والوف      |
| <b>(</b>         | ا يَنَابُتُ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الشَّيْطَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّ | الوقوف على الحرف بالهاء                                             | <b>(a)</b> |
| *                | ﴿ وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهُمُ ٱلرُّعَبَ                                                                 | كسر الحرف وقفاً                                                     | <b>(</b>   |
|                  | ﴿ وَمَا لَهُمُ مُومِن دُونِهِ عِن وَالِي ﴿                                                           | الوقوف على الكلمة بالياء                                            | <b>@</b>   |
| *                | ﴿ عَسَّى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا ۗ                                                    | إمالة الحرف وقفاً                                                   | <b>O</b>   |
| *                | ﴿ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحُسْنَى الَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِالْحُسْنَى                    | تقليل الحرف وقفًً                                                   | 0          |
| *                | ﴿ قُلِ اِنَّ هُدُّى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدِئُ ۗ                                                         | الفتح أو التقليل وقفًا                                              | 0          |
| <b>4</b>         | ﴿ فَلَمْ يَزِدِ هُمْ دُعَآءًى ۚ إِلَّا فِرَارًا                                                      | مد الحرف وقفاً                                                      | <b>(</b> ) |
|                  | لخاصة بالوقف على الهمز عند                                                                           | باً: مصطلحات الضبط ا                                                | خام        |
|                  | تسهشام عن ابن عامر الشامي                                                                            |                                                                     | حمزة       |

|                                       | الشاهط من الآيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | طِلِلة الرمز                                    | ألرمز         |  |  |  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--|--|--|
|                                       | ﴿فَإِنَّهُمْ لَأَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِؤُنَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حذف الحرف حال الوقف                             | 0             |  |  |  |
| ><br><b>&lt;</b><br>>                 | ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآهُۗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | إبدال الهمزة ألفاً عند الوقف                    | <b>O</b>      |  |  |  |
| <b>ا</b>                              | < وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | إبدال الهمزة واواً عند الوقف                    | 9             |  |  |  |
| )<br> <br>                            | ﴿ ٱدْفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ ٱحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةُ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إبدال الهمزة ياءً عنـد الوقف                    | <b>©</b>      |  |  |  |
| <b>\</b>                              | <ul> <li>يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ﴾</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نقل حركة الهمزة وقفا                            | <b>©</b>      |  |  |  |
| <b>ا</b>                              | <ul> <li>فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | تسهيل حركة الهمزة وقفاً                         | •             |  |  |  |
| <u>کا</u>                             | ﴿ كَأُنَّهَا كَوْكَبٌ <u>دُرِّيَّةٌ</u> ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إبدال الهمزة فإدغامها وقفاً                     | <b>(4)</b>    |  |  |  |
| 》<br><b>〈</b><br>〉                    | ﴿إِذْ يَتَقُولُ لِصَلِحِيهِ عَلَا تَحَسَزَنَّ إِنَّ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | وقفاً:بالسكت أو النقل أو التحقيق                | <del>س•</del> |  |  |  |
|                                       | ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | وقفاً:بالسكت أو التحقيق                         | سع            |  |  |  |
| \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | أَفدّتُ العلاماتُ أعلاه من مصاحف التيسير، للشيخ الفاضل حازم البردوني جــزاه الله خيراً لما رأيتُ فيها من تيسيير على المتعلم والمتعبد، في مسأله ضبط الوقف على الهمز، غير أني تصرفت باستعمالها تارةً وتوسعتُ تارةً أخرى.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |               |  |  |  |
|                                       | استعملة في السلسلة الفراتية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سادساً: دلالات الرموز الم                       |               |  |  |  |
|                                       | <ul> <li>إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوْثَرَ ۞</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نهاية الآية ورقمها                              | 0             |  |  |  |
| <b>\</b>                              | <ul> <li></li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | بداية<br>الأجزاء والأحزاب وأنصافها وأرباعها     |               |  |  |  |
| <b>く</b>  <br> }<br>                  | <ul> <li>كُلَّا لَا نُطِعْهُ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِبُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الله الله الله الله الله ال</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | موضع السجود<br>والخط لبيان الكلمة الموجبة لـــه | <b></b>       |  |  |  |
|                                       | ﴿ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | رأس آية في العد غير الكوفي                      | <b>\$</b>     |  |  |  |
| \<br>\<br>}                           | ﴿ طِهِ أَن مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقِي﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ليس بآية فيما ســوى الكوفي                      | 0             |  |  |  |
| <b>⟨</b>                              | <ul> <li>سَلَنُهُ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلِعِ ٱلْفَجْرِ ۞</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | موضع التكبير عند سور الختم                      | (II)          |  |  |  |
| \<br>\                                | المِيْسَ وَالسَّهُ السَّهُ السَّمُ الس | مواضع ترك البسملة وصلاً                         | c/ \n         |  |  |  |

# الترميز اللوني لمصاحف السلسلة الفراتية

- ١. اللون الأسود الخالص: لحفص، وما وافقه العشرة فيه، في النص أو الحاشيــة.
- ٢. اللون الأحمر المحلى بالأزرق: لما خالف حفصاً، والأزرق لوجه الخلاف تحديــــداً.
- ٣. اللون الأزرق الخالص: هو ما خالف فيه القارىء أو الراوي حفصاً في بنية الكلمة
- أو ضبطها بالكلية، نحو ابن كثير في؛ «قَالَ» من الآية الأخيرة من الأنبياء، قرأها: قُل.
  - اللون الأسود المحلى بالأحمر: وفيه وجوه؛
- ه ما خالف حفصاً وقفاً لا وصلاً؛ كالممال المنوَّن، والممال المتلوِّ بساكن، ونحو ذلك.
- للتنبيه على؛ الإخفاء: عند أبي جعفر. الوقف على الساكن المفصول: عند حمزة.
- الوقف على الهمز: عند حمزة براوويه وهشام. النقل: عند ورش، ونحـــو ذلك
  - ٥. اللون الأحمر الخالص: لما وافق حفصاً من جهة، وخالفه فيه؛
- ⊕ وجهاً ثانيـاً؛ ك: ورش في «وزرا»، إذ يفخمها مثل حفص وله الترقيق فها، وجهٌ ثانٍ.
- ⊕حال الوقف؛ ك: البزي في «الاستفهامات الخمس» يقف علها كحفص، وله ثانٍ بالهاء.
- اللون الأخضر: استُعمِلَ في نطاقٍ ضيقٍ وأشرتُ إليـــه في حيث ورد من المصاحف.

# بين يدى السلسلة الفراتية

الحمد لله الذي نزَّل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيراً، فبعث الله به نبيه محمداً

للناس، مبشراً ونذيراً، فأعجز به خلقه فلن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً.

والصلاة والسلام على نبينا محمد، الذي أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه

الطيبين الطاهرين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد.

فقد دفعني إلى إخراج هذه السلسلة المباركة، رغبتي في تيسير هذا العلم الشريف على

طلابه ومريديه، متعلمين ومتعبدين، وحيث كثرت الجياد المضمرة في هذا المضمار قديماً

وحديثاً، فقد أحببتُ أن يكون لي في هذا المضمار غلوة، وإن جئتُ «السُّكيت»، حسبي من أن أكون معهم وأن أعدَّ من جملهم «إنَّ التشبه بالكرام فلاح» ورحم الله أبا عمرو البصري

وهو أحد العشرة الكبار، حين قال: «ما مثلنا مع من سبقنا إلا كمثل بقل نبت في أصل

نخل» فماعساى أن أقول؟ وبعد.

فقد اجتهدت، بعد النظر في ما وقع تحت يدي من مصاحف ورقيةٍ ورقميةٍ، أن أعمل على

تيسير هذا العلم لطلابه، روايةً ثم درايةً، فلا يتكلف المشتغل هذا العلم عناء تذكر أصول

القراءة أو الرواية، وهو يتلو كتاب الله عزَّ وجل، الأمر الذي يصرفه عن الخشوع والتدبر،

لذا فقد استعملتُ علامات ومصطلحات الضبط الخاصة بالوصل وهي ما تواطآ عليـــه

علماء هذا الفن \_إذ القرآن مبني في ضبطه كما هو معلوم على الوصل مضيفاً إلى ذلك

مصطلحاتٍ خاصةٍ بالوقف أفدتها من مصاحف التيسير للشيخ الفاضل حازم البردوني

بعد أن أضفتُ لها وعدَّلتُ في بعضها وتوسعتُ في البعض الآخر، هذا ودون المساس

بالرسم العثماني، وما اتفق عليه علماء الرسم.

وختاماً، أَسأَلُ الله عزَّ وجلَّ أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، على هدى نبينا لكريم، متقبلاً عنده في الآخرين، وأعوذ بالله أكون مرائياً أو أن أطلب الدنيا بعمل الآخرة، معترفاً بالنقص والتقصير، فما كان من صواب فبفضل الله وتوفيقه وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، والله الموفق وهو المستعان وعليه التكلان. منهجية العمل وقواعده 🛊 مصاحف السلسلة الفراتية، أصلها مصحف المدينة المنورة الطبعة الأولى، برواية حفص. 🕸 تمَّ ضبط مصاحف السلسلـة الفراتيـة كلهـا بناءً على روايـة حفص اتفاقاً واختـلافـــاً. 🕸 العدُّ المعتمد للآيات في مصاحف السلسلة، عدُّ أهل الكوفة وعدهم الآي (٦٢٣٦) آبة وقد تمَّ اعتماد العدِّ الكوفي للآيات، لتمكين القاريء من المقابلة والمراجعة ،عند الحاجــة. هذا وقد أشرتُ في كل مصحفِ من المصاحف إلى العدِّ المعتبر عند أهل القراءة أو الرواية. وجعلتُ عند رؤوس الآيات\_في العدِّ غير الكوفي\_ نجمةً ذهبيةً: 🦀 مع حاشيةٍ سفلى بذلك. وأشرتُ لما كان رأس آيــة عند الكوفيين ولم يكن عند غيرهــم، بــهذا الرمـــــــز: 🔘 وما لم أشـر إليه بأحد الرمزين أعلاه، دل على اتفاق في العدِّ بين العدِّ الكوفي وغيره، مـع 🕸 تمَّ إخراج مصاحف القراءات من طريق الدرَّة والشاطبية، لكل القراءات ولكل الروايات وبكل الوجوه المعتبرة ومثلاً لا حصراً، قالون له في السلسلة الفراتية، أربع مصاحف؛ ١.قصر المنفصل مع إسكان ميم الجمع. ٢. توسط المنفصل مع إسكان ميم الجمع. ٣.قصر المنفصل مع صلة ميم الجمع. ٤. توسط المنفصل مع صلة ميم الجمع. 🟶 وحَّدتُ ألوان المصاحف للتميز، فالأخضر للقراءة، والعسلي للراوي للأول والأزرق للثاني.

🏶 مصاحف القراءات:

١. بلغ عدد مصاحف القراءات في السلسلة تسعة مصاحف فقط، وليست عشرة، وذلك

أن قراءة نافع لا يمكن جمعها في مصحف واحد وذلك للتباين الشديد بين قالون وورش.

٢. نص المصحف في مصاحف القراءات للراوي الأول والحاشية للراوي الثاني، خلا قــراءة

أبي عمرو البصري، فالنص للراوي الثاني، وهو السوسي والحاشية للأول وهـــو الدوري

وذلك أن الدوري له وجهان في المد المنفصل، وللسوسي وجه هو القصر وجهاً واحــــدا.

للراوي الثاني»صاحب الحاشية» وما لم يكن كذلك، أُشيرَ إليه بعبارة دالةٍ عليه.

كل كلمةٍ تحتها خط في المصحف، دلّ على وجود حاشية لها، سواءً للقراءة أو الرواية.
 قراءة خلف العاشر، لا خلاف بين الروايتين، لكنى جعلتُ مصحفاً معنوناً بكل رواية

أسوةً بسائر المصاحف، وذلك لمن أحب أن يقرأ على نية روايةٍ دون أخرى.

ألحقتُ بكل مصحف، علامات الوقف ومصطلحات الضبط ودلالات الرموز والترميز

اللوني، للقراءات العشر، ليتسنى للقارىء أخذ ما يحتاجه في المصحف الذي يقرأ فيه.

ألحقتُ بكل مصحف ما كان خاصاً به، مثل إسناد الرواية، أو مصطلح ضبطٍ ، ونحوه.

الحقتُ بكل مصحف أصول القراءة أو الرواية، ليحوز القارىء العلم درايــــة وروايـــة.

جعلتُ الحاشيــــة يمنى لكل المصاحف، أثبتُ فها اللازم، حفاظاً على تركيز القاريء.

🖚 بلغ مجموع المصاحف أربعين مصحفاً، لكل الوجوه المعتبرة من الــدرة والشاطبيـــة.

حفص الذي ترتب عليه اختلاف المعني ، «نقلاً عن مصاحف التيسير»

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عمَّان تحريراً بتاريخ: ٢٠٢٠/١١/١



# تعريف بهذا المصحف الشريف

كُتِبَ هذا المصحف وضُبِطَ،على ما يوافق رواية أحمد بن محمد المعروف بالبزي

لقراءة ابن كثير، وكُتِبَ بحاشيته، ما خالفه فيه محمد المخزومي المعروف بقنبل.

اتُّبع في عَدِّ آيات هذا المصحف العَدُّ الكوفيُّ، وعَدَهُم آي القرآن (٦٢٣٦) آية

♦ عَدُّ الآي المعتبر لقراءة ابن كثير، هو العد المكي، وعَدَهُم آي القرآن (١٢٢٠) آية

لذا أشرتُ أسفل الصفحات إلى ما كان رأسٌ أيٍ في العد المكي، وما لم يكن.

وما كان رأس آية في العد المكي، ولم يكن في العد الكوفي أشرتُ له بنجمة ذهبية: 🛞

وما كان رأس آية في العد الكوفي ولم يكن في العد المكي، جعلت رأس الآية هكذا:

وأما سائر رؤوس الآيات: أن فمتفقٌ عليه في العدين مع اختلاف الترقيم أحياناً.

# دليل الألـــوان

♦ الأسود للحلى بالأحمر لما قرأه ابن كثير بالهاء وقفاً وهي؛ تاء التأنيث للرسومة تاء ممدودة.

ا قرأه ابن كثير بالياء وقفاً نحو: ها في الله الله الله وقفاً وهي؛ هلا قرأه البزي بالهاء وقفاً وهي؛

الكلمات الاستفهامية الخمس وجهاً ثانياً وهي؛ (عَمَّ ، فِيمَ ، بِمَ ، لِمَ ، مِمَّ)

وكل ذلك معرفاً بعلامات الوقف المعتبرة



# أصول قراءة الإِمام ابن كثير براوييه - البزي وقنبل



#### السملــــة

إثبات البسملة بين السورتين إلا بين سورتي الأنفال وبراءة.

١ - الوقف: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾

٦\_السكت: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾

٣- الوصل: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بَرَآءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾

القصر ۲ حرکتان

المد المتصل التوسط؛ حركات

الأوجه بين

وبسراءة

المحد اللازم الإشباع) حركات

المد العارض واللين العارض القصر؟حــركتان التوسط٤حركات الإشباع٦حركات

### ـة (خاصة بها الضمير وميم الجمع)

### أقسام الصلة (١ـهاء الضمير:

انفرد ابن كثير بصلة هاء الضمير إذا كانت متحركة ووقعت بين ساكن ومتحرك بمقدار حركتين

سواء كانت:صلة صغرى مثل: ﴿ لَّمْ يَطْعَمْهُ ، فَإِنَّهُ ، ) أو كبرى مثل: ﴿فِيهِ عَأْبَدًا ﴾

أما إذا وقعت بين متحرك وساكن مثل: ﴿ بِهِ ٱللَّهُ ﴾ فيتفق مع القراء بعدم صلتها لإلتقاء الساكنين.

\*قرأ: ١- ﴿ أَرْجِهُ ﴾ الْأَعْرَفِ ١١ بضم الهاء وصلها حركتين، وزاد بعد الجيم همزة ساكنة. ﴿ أَرْجِعُهُ ، ﴾.

٢- ﴿ وَيَتَّقِهِ ﴾ الزُّر ٢٥ كسر القاف مع صلة الهاء. ٣- ﴿ فَأَلْقِهِ عِ إِلَيْهِمْ ﴾ النَّانِ ٢٨ بكسر الهاء وصلتها. ٤- ﴿ يَرْضَهُ و لَكُمْ وَ الزَّمَرِ ٧ له فيها الصلة.

### ً\_ميم الجمع

يصل ميـم الجمع قبل أي حـرف عـدا همـزة الوصل وجهـاً واحـداً مـع القصـر سـواءً بعـدها همـزة قطع أم لا وليس لـه فيهـا السكـون.

### الهمزتان من كلمة - الأولى استفهامية والثانية:

#### مفتوحة

﴿ ءَأَلِدُ ﴾ ﴿ ءَأَنذَ رَتَهُمْ ﴾

تقرأ: ﴿ وَ اللَّهُ

#### مضمومة مكسورة

﴿ أَءِنَّا ﴾ ﴿ أَءِ ذَا ﴾ } ﴿ أَءُنزِلَ ﴾ ﴿ أَوُّنِيَتُكُمُ ﴾ العالات الثلاث تقرأ:﴿أَ•نَّا﴾ تقرأ: ﴿أَوْنِيَتُكُو ﴾

سهل الثانية بلا إدخال

الحكم:

١\_زاد همزة استفهام في:

أ. ﴿ أَن يُوِّقِنَى ﴾ ﴿ وَأَن يُوقِّقَى ﴾ آلِ عِنران ٢٧ ب. ﴿ أَذْهَبْتُمُ و ﴾ ﴿ أَذْهَبْتُمُ و ﴾ الأَخقاب ٢٠

٢-زادالبزي همزة استفهام في كلمة: ﴿ عَامِنْكُمْ ﴾ بمواضعها الثلاثة وسهل الهمزة

الثانية. ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُمُ وَ بِعِهِ ﴾ الأَعَرَافِ ١٢٣ ، ﴿ قَالَ ءَ أَمَنتُمُ لَهُ . كُ ط ٧١٠ الشَّعَرَاء ٤٩

- زاد قنبل همزة الاستفهام بموضعي الأعراف والشعراء فقط.

- لابن كثير بموضعي: الاَعْدَاكِ ١٢٣ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُمْ ، بِهِ عِهُ والمُلْكِ ﴿ وَ إِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ﴿ وَأَمِنكُمْ ﴾

في حال الوصل:- أ. البزي: حقق الأولى وسهل الثانية. ﴿ مَا ٰ مَنْكُمُو ﴾ ﴿ مَا ٰ مِنْكُمُو ﴾

ب. قنبل: أبدل الأولى واوًا وسهل الثانية. ﴿ وَأَمِنْكُمْ ﴾ إبتداءً: سهل الثانية. فقط.

٣-﴿ أَءِ نَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ﴾ يُسُنَ ٩٠ قرأها بهمزة واحدة على الإخبار. ﴿ إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ ﴾

### العمزتان من كلمتين 🗀 أ. المتفقتان في الحركة

#### مكسورتان

﴿ هَا حُكَّ إِنَّ سَهَلَ الْأُولَى مَعَ التَّوسَطُ ثُمَ الْقَصِر تقرأ:- ﴿ هَاؤُكِرْ إِن ﴾ وله في:- ﴿ بِٱلسُّو ، إلَّا ﴾

ثلاثة أوجه:- الوجهان السابقان، ثم:

-الإبدال ثم الإدغام.فتصبح: ﴿ بِٱلسُّو إِلَّا ﴾

#### مفتوحتان

﴿ جَاءِ أُحَدُّ ﴾ أسقط الهمزة الأولى

مع القصر ثم التوسط. تقرأ:- ﴿ حِمَا أُحَدُ ﴾

تثبت الهمزة الساقطة وصلاً حال الوقف: ﴿ حَا أَحَدُ ﴾ ﴿ حَاءً ﴾

#### مكسورتان

# ﴿ هَا أُلْكِهِ إِن ﴾

١.سهل الهمزة الثانية. ﴿ هَاؤُ لُآءِ إِن ﴾ ٢.أبدلها ياء مدية. ﴿ هَلَّ أُلَّهِ أَن ﴾ إذا كان:

\_ بعدها متحرك فبالقصر: ﴿ فِي ٱلسَّمَاءِ ٱللهُ ﴾

\_بعدها ساكن فبالإشباع: ﴿ أَبُنَآ ۗ أَخُونَهُنَّ ﴾

استثناء: ﴿ ٱلنِّسَاءِ إِن ٱتَّقَنَّةُ نَ ﴾ الحكم:

وصلاً ووقفاً: ١.سهل الثانية. ﴿ ٱلنَّسَاءِ إِن ﴾ ٢.أبدلها ياء مدية مع الإشباع ﴿ ٱلنَّسَاء أَنِ ﴾

ويزيد وجهاً عند الوصل وهو:-

الإبدال ياء مدية مع القصر ﴿ ٱلِنَّسَاء أَنِ ﴾

#### مفتوحتان

﴿ حَاءَ أُحِدُ ﴾ ١.سهل الثانية. ﴿ حَامَ أَعَ أَحَدُ ﴾

٢.أبدلها ألف مد. حَمَاءَ احَدُ ﴾

\_إذاكان بعدها متحرك فبالقصر. ﴿ جِياءَ احَدُّ ﴾

\_إذاكان بعدها ساكن فبالإشباع ﴿جَاءَ آمْرُفَا ﴾

\* (1) = ( - ) -

١.سهل الثانية. ﴿جَآءَ الَّ ﴾ ٢.أبدلها ألفاً مع: \*الإشباع

﴿ حَامَ اللَّهُ \* القصر ﴿ اللَّهُ \*

#### الهمزتان من كلمتين \_ ب المختلفتان في الحركة

#### النـــوع الثاني

أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مضمومة نحو:

﴿ حَآءً أُمَّةً ﴾ الحكم: سهل الثانية، تقرأ: ﴿ حَآءً أُمَّةً ﴾

#### النسوع الرابع

أن تكون الأولى مضمومة والثانية مفتوحة نحو: ﴿ٱلسُّفَهَامُ أَلَّا ﴾ الحكم:أبدل الثانية واواً مفتوحة. تقرأ: ﴿ ٱلسُّفَهَآءُ أَلَّا ﴾

#### مكسورة نحو: ﴿ لَشَاء الله الحكم: ١.أبدل الثانية واواً ٢. سهل الثانية. تقرأ: ﴿ نَشَآهُ إِنَّ ﴾ ﴿ نَشَآهُ إِلَّنَ ﴾

النــوع الثالث

أن تكون الأولى مضمومة والثانية

النـــوع الأول

أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مكسورة نحو:

وَتَفَيْءَ إِلَى الحكم: سهل الثانية، تقرأ: ﴿ نَفِيءَ إِلَى ﴾

#### النوع الخامس

مضمومتان

﴿ أَوْلِيامُ أُوْلَتِكَ ﴾

الموضع الوحيد في الأحقاف

سهل الأولى مـع التوسط

ثم القصر. تقرأ:-

﴿ أَوْلِياً. أَوْلَتِكَ ﴾

مضمومتان

﴿ أَوْلِيَّاءُ أُوْلَيْكَ ﴾

الموضع الوحيد في:

سُورَةُ الأَحْقَافِ ٣٢

١.سهل الهمزة الثانية.

﴿ أَوْلِياءُ أَوْلَتِكَ ﴾

٢.أبدلها واواً مدية مع القصر.

﴿ أَوْلِيَاءُ أُوْلَتِكَ ﴾

أن تكون الأولى مكسورة والثانية مفتوحة نحو: ﴿ ٱلسِّكَمَاءِ أُو ﴾ الحكم:أبدل الثانية ياءً مفتوحة.

تقرأ: ﴿ ٱلسَّكَمَلِّهِ أَوْ ﴾

# الهمتز المفترد

### لبـــــــزى

#### الراويين معــــاً ﴿

﴿ٱلْقُرْءَانَ﴾ قرأها بالنقل ﴿ٱلْقُرَانَ﴾ ﴿وَمَنَوْهَ ﴾أضاف همزة بعد الألف﴿وَمَنَوْءَهَ ﴾ ﴿ضِيزَى ﴾ أبدل الياء همزة ﴿ضِرْيَى

﴿ لِنَّشَأَةً ﴾ فتح الشين وأضاف ﴿ النَّشَاءَةَ ﴾ همزة بعدالألف

﴿مُؤْصَدَةٌ ﴾ إبدال الهمزة ﴿مُوصَدَةٌ ﴾ ﴿ فَسَلِ ﴾ فَسَلِ ﴾ فَسَلِ ﴾ فَسَلِ ﴾ فَسَلِ ﴾

﴿ هُزُوًا ﴾ قرأها: ﴿ هُزُوًّا ﴾حيثما وردت ﴿ كُنُوًا ﴾ قرأها: ﴿ كُنُوًا ﴾

# قنبــــل

﴿ اللَّهِ عَلَى الله عَلَى الله وصلاً ووقفاً ﴿ اللَّهُ مَا تحقيق الهمزة

التي حدف الياء وصلاً ووقفاً وعليه ففي الهمز: وصلاً: ١-التسهيل مع التوسط والقصر التي وصلاً: ١-إبدالها ياء مع المد: ﴿ التَّيْ ﴾ وقفاً: ١-تسهيل بروم مع التوسط والقصر. ٢-إبدال ياء مصع المسد. مصع مراعاة عدم الإدغام عند الإبدال في موضع سورة الطلاق: ﴿ وَالَّتِي بَيِسْنَ ﴾ موضع سورة الطلاق: ﴿ وَالَّتِي بَيِسْنَ ﴾ فيجب الإظهار من طريق الشاطبية في همزة: فيجب الإغابار من طريق الشاطبية في همزة: الكلمات التالية قرأها بوجهين: - احمثل حفص: الكلمات التالية قرأها بوجهين: - احمثل حفص: الكلمات التالية قرأها بوجهين: - احمثل حفص:

٢-بإثبات ألف وحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الياء:

﴿ٱسْتَكِسُواْ ﴾ قَانِسُهِ أَهِ إِيْسُ ﴾ أَسْتَكِسَ ﴾

وهو المقدم

#### الاستفهام المكرر في القرآن وهو في أحد عشر موضعاً "

عشراً منها: استفهم في الأولى و استفهم في الثانية وموضع أخبر في الأولى واستفهم في الثانية وهو على مذهبه في الهمزتين من كلمة

إخبار استفعام ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ ﴾ ﴿ أَ بِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ ﴾ المَنكُونِ

# تحريك الحرف الساكن قبل همزة الوصل منعاً من التقاء الساكنين

- \* حرك بالكسر إذا كانت همزة الوصل مفتوحة أو مكسورة ابتداءً مثل. ﴿ أَن أَمْشُوا ﴾ عَلَق ﴿ اقْرَأْ ﴾
- \* حرك بالضم إذا كانت همزة الوصل مضمومة ابتداءً مثل. ﴿ أُو أَنقُصْ ﴾ ﴿ أُو أَنقُصْ ﴾
- ﴿ وَعَذَابٍ ٱرْكُضْ ﴾ تقرأ ﴿ وَعَذَابِنُ ٱرْكُضْ ﴾ ﴿ مَعْظُورًا ٱنظُرْ ﴾ تقرأ ﴿ مَعْظُورَ نُ ٱنظُرْ ﴾

﴿ وَقَالَتِ الْخُرُجُ ﴾ تِقَرِلُهُ ﴿ وَقَالَتُ الْخُرُجُ ﴾ ﴿ أَنِ اعْبُدُواْ ﴾ تِقَرِلُهُ ﴿ أَنُ اعْبُدُواْ ﴾

تُنبيه:الساكنالأول دأن يكون الساكن الثاني في كلمة ثانية مبدوءة بهمزة وصل تضم عند الابتداء بها. لا يضم إلا بشرطين: الأن يكون الحرف الثالث من الكلمة الثانية مضموماً ضماً لازماً.

# الإدغــــام

المتمــَاثلان \* مثل حفص المتقــاربان \* مثل حفص

خالف حفصا في الكلمات التالية:- ١. ﴿ يَلْهَتْ ذَالِكَ ﴾ (الْغَرَفِ٦٧) بالإظهار.

البَرْي ﴿ أَرْكَبُ مَعَنَا ﴾ (مُودِاك) له الإدغام بخُلاف عن البزي ﴿ أَرْكَبُ مَعَنَا ﴾

٣.أدغم (ب)في (م) من ﴿ وَيُعَلِّن مَن ﴾ (البَّقَرَةِ ١٨١فقط.) قرأها بالجزم مع الإظهار.

وباقي المواضع مثل حفص.

### الوقوف على مرسوم الخط

- ( وقف ابن كثير على تاء التأنيث المرسومة تاء ممدودة بالهاء نحو: ﴿ رَحْمَتَ ﴾ ﴿ سُنَّتَ ﴾ ﴿ ٱمْرَأَتُ ﴾
  - ﴿ نِعْمَتَ ﴾ ﴿ شَجَرَتَ ﴾ ﴿ لَعْنَتَ ﴾ ﴿ غَيْلَبَتِ ﴾ ﴿ ٱبْلُتَ ﴾ ﴿ وَمَعْصِيَتِ ﴾ ﴿ فِطْرَتَ ﴾ ﴿ بَقِيَّتُ ﴾
- ﴿كَلِمَتُ﴾﴿ثَمَرَتٍ ﴾ ﴿قُرَّتُ﴾ ﴿وَجَنَّتُ﴾ ﴿ بَلِّنَتِ ﴾ ﴿ءَايَتُ ﴾ تقرأ: ﴿ رَحْمَهُ،سُنَّهُ.٠٠
  - ٢. وقف ابن كثير على :- ﴿ يَناأُبُتِ ﴾ بالهاء حيثما وقعت تقرأ:- ﴿ يَناأُبُه ﴾

المتجانسان

- ٣. وقف البزي على :- ﴿ هَمْهَاتَ هَمْهَاتَ ﴾ ، سُورَةُ النَّوْسُونَ ٣٦ بالهاء ، ﴿ هَمْهَا أَهُ ﴾ وقنبل بالتاء.
  - ٤. وقف البزي على الكلمات الاستفهامية الخمس وهي: ﴿عَمَّ ، فِيمَ ، بِمَ ، لِمَ ، مِمَّ ﴾
     بوجهين: ١٠ بسكون الميم، وهو المقدم. ٢٠ بهاء السكت.
- ٥. قرأ: ﴿ مِمْ لَكُنُّ ﴾ سُونَهُ النِّيلَانِ ٣٣ بصيغة الجمع ﴿ جَمُ لَكُ ﴾ فلا يقف عليها بالهاء.
- الإمالية في القرآن الكريم كله.

#### الســــــ كت

ليس له السكت في المواضع الواجبة لحفص من طريق الشاطبية وهي:

﴿عِوجًا قَيِّمًا ﴾ سُورَةُ الكَهْفِ ١ ﴿ مَرْقَدِ نَاهَا ﴾ سُورَةُ يسّر ٢٥ ﴿ مَن رَّاقٍ ﴾ سُورَةُ الفيامة ٢٧ ﴿ بَل رَّانَ ﴾ سُورَةُ المُطْفِفِينَ ١٤

أما السكت الجائز لحفص فمتفق عليه عند جميع القـــراء.

#### تاءات البيزي

#### شدد البزي التاء وصلاً في الفعل المضارع على حالين

\* قرأ في واحد وثلاثين موضعاً باتفاق، وموضعين باختلاف على النحو الآتي:-

\* يشدد البزي التاء حال الوصل ويبدأ بها مخففة مثل حفص:-

أُولاً: المضارع غير المسبوق بصلة وهو على نوعين:

#### 

#### \* تمد الألف ست حركات من قبيل المد اللازم الكلمي المثقل

﴿ وَلَا تَّبَرَّجُ بِ ﴾ الْخَذَابِ٣٣ ﴿ وَلَا تَّنَا بَرُواْ ﴾ الحُجْزَاتِ١١ ﴿ وَلَا تَّجَسَسُواْ ﴾ المُجْزَاتِ١١ ﴿ لَمَا تَحْيَرُونَ ﴾ سُورَةُ القَالِمِ ٣٨

#### ب.غير مسبوق بألف مح

﴿ التشديد لا يؤثر في الحكم الذي سبقها من إظهار أو إخفاع ﴿ تَلَقَّفُ ﴾ سُورَةُ الأَعْرَافِ١١٧ طه ٥٥ الشُّعَرَاءِ ٦٩ ﴿ الَّذِينَ تَوْفَىٰهُمُ ﴾ النِسَاءِ ٩٧ ﴿ فَتَقَفَرَقَ مِكُمُ ﴾ الأَسَاءِ ١٥٣ ﴿ هَلَ تَرَبَّصُونَ ﴾ التَّوَبَةِ ٥٠ ﴿ وَإِن تُولَّواً ﴾ فَإِن تَّولَوا ﴾ هُودٍ ٥٧٠٠

﴿ إِذْ تَّلَقَوْنَهُۥ ﴾ النُوره ١ ﴿ فَإِن تَّوَلُّوا ﴾ النُويه ٥ ﴿ مَن تَّنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ ثَنَ اللَّهَ عَلَا اللَّهَ عَلَا مَا اللَّهَ عَلَا مَا اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ ﴿ فَارًا تَّلَظُى ﴾ البَّيْلِ ﴿ شَهْرٍ ﴿ تَّمَزَّلُ ﴾ القَدْدِ

### ثانياً: المضارع المسبـــوق بصلة وهو على نوعين:

أ.مسبوق بهاء الضمير

### فها خلاف والراجح التخفيف

﴿ كُنتُمُ وِتَمَنَّوْنَ ﴾ سُورَةُ آلِ عِمْلَاتَ ١٤٣ ﴿ فَظَلْتُمُو تَفَكُّهُونَ ﴾ سُورَةُ الوَاقِمَةِ ٦٥

ب.مسبوق بميم الجمع

# ياءات الإضافـــة

تعريفها: هي ياء المتكلم التي تلحق الأسماء والأفعال والحروف وهي دائرة بين الفتح والإسكان. ويجب فتحها إذا وقعت قبل همزة قطع سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة. إلا ما استثنى (وافق فيه حفصاً) في التاليب:

## المستثنيات من فتح ياءات الإضافة الواقعة قبل همزة قطع

#### المفتوحة

﴿ وَلَكِكِنِي أَرَنكُرُو ﴾ هُودِ ٢٩ الخَنقَانِ٣٢ ﴿ فَطَرَنِي أَفَلا ﴾ هُودِ ٥١ ﴿ إِنِّي أَرَبْكُمُ وَ ﴾ هُودِ ٨٤ ﴿ وَلَكِكِنِي أَوْلا ﴾ الخُنُونِ ٥١ ﴿ وَلَكِكِنِي أَفَلا ﴾ الخُنُونِ ٥١ ﴿ وَلَا عَلَى الْخُنُونِ ٥١ ﴾

﴿ عِندِى أُولَمْ ﴾ القَصَصِ ٧٨ وجهان: ١- إسكانها البزي . ٢. فتح الياء قنبل ﴿ عِندِي أُولَمْ ﴾

#### المكسورة

﴿ عَالِمَا عِي إِنْرُهِيمَ ﴾ يُوسُفَ ٣٨ ﴿ دُعَآءِ يَ إِلَّا فِرَارًا ﴾ في ٦

### حكم ياءات الإضافة قبل همزة الوصل

وافق حفصاً في جميع ياءات الإضافة الواقعة قبل همزة وصل ما عدا المواضع التالية: له فها الفتح:-

# ما خالف فيه حفصاً في ياءات الإضافة قبل همزة الوصل

فتحها ابن كثير في المواضع التالية:-الراويين معاً ﴿ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِى اَذْهَبَ ﴾ طه ٤٤ ﴿ فِي ذِكْرِى اَذْهَبَا ﴾ طه ٤٤ ﴿ مِنْ بَعْدِى ٱشْمُهُۥ ﴾ الصَّقِ٦٠

فتحها في: ﴿ فَوْمِي ٱتَّخَذُواْ ﴾ المُوَانِ٥٠٠

لب\_\_\_زي

الراويين معاً

# حكم ياءات الإضافة قبل حرف آخر من أحرف الهجاء

وافق حفصاً في ياءات الإضافة الواقعة قبل حرف آخر من أحرف الهجاء ما عدا المواضع التالية:

#### له فيها: الإسكان

اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمِعْدَانَ ٢٠ ﴿ وَجَّهْتُ وَجْهِي ﴾ الأَنْسَاءِ ٧٩

٠- ﴿ لِي ﴾: ﴿ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ ﴾ إِبْرُومِ ٢٧ ﴿ وَلِي فِيهَا ﴾ طه ١٨ ﴿ مَا لِي لَا أَرَى ﴾ النَّذِ ١٠ ﴿ وَلِي نَعْجَةُ ﴾ صَّ٢

﴿ مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمِ ﴾ صَلَا ﴿ وَلِي دِينِ ﴾ الكَافِرُونَ٦ بخلاف عن البزي ٣ \_ ﴿ بَيْتِي ﴾ النَقَرَة ١٢٥، الحَجْ٢٦، نُوجٍ ٢٨

٤ - كلمة ﴿مَعِي﴾ التي ليس بعدها همزة قطع في تسعة مواضع ﴿ وَنَجِّني وَمَن مِّعِي ﴾ التُعَرِّء ١١٨

﴿فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ ﴾ الْغَدَادِه ١٠ ﴿ وَلَن نُقَائِلُواْ مَعِي عَدُوًّا ﴾ اتَوْبَةِ ٨٣ ﴿ مَعِي صَبْرًا ﴾ الكَفْدِ ٢٧ ٧٥

﴿ هَلْذَا ذِكْرُ مَن مِّعِي ﴾ النَّبِيَّاء ٢٤ ﴿ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ النُّعَرَّاء ٢٢ ﴿ فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْءً ﴾ القَسَصِ ٢٠

له فيدا: الفتح ﴿ مِن وَرَآء يَ وَكَانَتِ ﴾ وَيَدَه ﴿ أَيُّنَ شُرَكَآء يَ قَالُواْ ﴾ فينه ا

# ياءات الزوائــــــــــ ما خالف فيه حفصاً في ياءات الزوائد

تعريفها: هي الياءات المتطرفة الزائدة في التلاوة على رسم المصاحف، سواء كانت لام الكلمة أو ياء إضافة (ياء المتكلم) وتدور بين الحذف والإثبات لفظاً، وتكون في الاسم والفعل.

إثبات الياء وصالاً و وقفاً تقرأ وصلاً ووقفاً السورة ورقم الآية الرمز ﴿ يَوْمَ يَأْتِ عَلَا تَكَلُّمُ ﴾ سُورَةُ هُودِ ١٠٥ ﴿ يَوْمَ يَأْتِي لَا تَكَلَّمُ ﴾ دهز ﴿ ٱلْمُتَعَالِ عَسَوَآءٌ ﴾ شورَةُ الرَّعَدِ ٩ ﴿ ٱلْمُتَعَالِي سَوآةٌ ﴾ دهز عُوْتُونِ عِمَوْثِقاً
 سُورَةُ يُوسُفَ ٦٦ ﴿ تُؤْتُونِي مَوْثِقًا ﴾ دهز ﴿ لَبِنَ أَخَرْتَنِ عَ إِلَى ﴾ السُورَةُ الإِسْرَاءِ ٢٦ | ﴿ لَبِنَ أَخْرَتَنِي إِلَى ﴾ دهز ﴿ يَهْدِينِ عُرَبِي ﴾ سُورَةُ الكَهْفِ ٢٤ دهز ﴿ إِن تَكْرِنِ عَأَنَا ﴾ السُورَةُ الكَهْفِ ٣٩ | ﴿ إِن تَكْرِنِي أَنَا ﴾ دهز ﴿أَن يُؤْتِينِي خَيْرًا﴾ ﴿ أَن يُؤْتِينِ عَضَيْرًا ﴾ سُورَةُ الكَهْفِ ٤٠ دهز ﴿ نَبْغِ عَ فَأَرْتَدًّا ﴾ سُورَةُ الكَهْفِ ٦٤ ﴿ نَبْغِي فَأَرْتَدًّا ﴾ دهز ﴿ أَن تُعَلِّمَنِ عِمَّا ﴾ شورَةُ الكَهْنِ ٢٦ ﴿ أَن تُعَلِّمَني مِمَّا ﴾ دهز

| 1 |                                       |                            |                                        |                              |    |  |
|---|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|----|--|
|   | إثبات الياء وصلاً و وقفاً             |                            |                                        |                              |    |  |
|   | تقرأ وصلاً ووقفاً                     | السورة ورقم الآية          | الآية                                  | الرمز                        | ٩  |  |
|   | ﴿ أَلَّا تَنَّبِعَنِي أَفَعَصَيْتَ ﴾  | سُورَةُ طُـ ٩٣             | ﴿ أَلَّا تَتَّبِعَنِ عَ أَفَعَصَيْتَ ﴾ | دهز                          | ١. |  |
|   | ﴿ ٱلْعَنْكِفُ فِيهِ عَ ٱلْبَادِي ﴾    | سُورَةُ الحَيِّ٥٢          | ﴿ٱلْعَاكِفُ فِيهِ عَالْبَادِ عَ ﴾      | دهز                          | 11 |  |
|   | ﴿ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالِ ﴾           | سُورَةُ النَّـمَٰلِ ٣٦     | ﴿ أَتُمِدُّونَنِ عِبِمَالٍ ﴾           | دهز                          | ۱۲ |  |
|   | ﴿ وَجِفَانِ كَأَلْجُوَا بِي ﴾         | سُورَةُ سَبَاعِ ١٣         | ﴿ وَجِفَانِكُا لَجُوَابِ ﴾             | دهز                          | ۱۳ |  |
|   | ﴿ يُوْمُ ٱلنَّلَاقِي يُوْمَ ﴾         | سُورَةُغَافِرٍ٥١           | ﴿ يُوْمُ ٱلنَّكُاقِ عِيوْمٌ ﴾          | دهز                          | ۱٤ |  |
|   | ﴿ يُوْمُ ٱلنَّنَّادِي يُوْمُ ﴾        | سُورَةُ غَافِرٍ ٣٢         | ﴿ يُوْمُ ٱلنَّنَادِ عِيوْمٌ ﴾          | دهز                          | ۱۵ |  |
|   | ﴿ٱتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ ﴾            | سُورَةُ غَافِرٍ ٣٨         | ﴿أُتَّبِعُونِ عَأَهْدِ كُمْ            | دهز                          | 17 |  |
|   | ﴿ ٱلْجُوَارِى فِي ٱلْبَحْرِ ﴾         | سُورَةُ الشُّورَىٰ٢٣       | ﴿ ٱلْجُوَارِهِ فِي ٱلْبَحْرِ ﴾         | دهز                          | 14 |  |
|   | ﴿ ٱلْمُنَادِي مِن مَّكَانٍ ﴾          | سُورَةُ قَ ٤               | ﴿ ٱلْمُنَادِءِمِن مَّكَانٍ ﴾           | دهز                          | ۱۸ |  |
|   | ﴿ إِذَا يُسْرِى هَلُ ﴾                | سُورَةُ الفَجْرِ }         | ﴿ إِذَا يَسْرِءِ هَلْ ﴾                | دهز                          | 19 |  |
|   | ﴿ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِي وَفِرْعُوْنَ ﴾ | سُورَةُ الفَجْرِ٩          | ﴿ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ عُ وَفِرْعُونَ ﴾ | دهز                          | ٢٠ |  |
|   | ﴿ فَمَا ءَاتَكُنَّ ٱللَّهُ ﴾          | سُورَةُ النَّمْلِ ٣٦       | ﴿ فَمَا ءَاتَىٰنِ ٱللَّهُ ﴾            | دهز                          | ٢١ |  |
|   | ﴿ وَتَقَبَّلُ دُعَاءِي ﴾              | سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ٠٤     | ﴿وَتَقَبَّلُ دُعَآءٍ وربَّنَا﴾         | <b>دهز</b> <sup>بخلفعن</sup> | ٢٢ |  |
|   | ﴿ أَكْرَمَنِي وَأَمَّا ﴾              | سُورَةُ الفَجْرِ٥١         | ﴿ أَكْرَمَنِ وَأَمَّا ﴾                | <b>-</b> &                   | ٢٣ |  |
|   | ﴿ أَهَانَنِي كُلَّا ﴾                 | سُورَةُ الفَجْرِ١٦         | ﴿ أَهَنَّنِ كُلًّا ﴾                   | ھ                            | ٢٤ |  |
|   | ﴿ وَتَقَبَّلُ دُعكِّهِ                | سُورَةُ إِبْرَاهِ يَمَ • ٤ | ﴿وَتَقَبُّلُ دُعَامِهِ                 | 4                            | ٢۵ |  |
|   | ﴿ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِي وَفِرْعَوْنَ ﴾ | سُورَةُ الفَجُرِ٩          | ﴿ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ ، وَفِرْعَوْنَ ﴾ | ز وتفاًبخلاف                 | 11 |  |
|   | ﴿ غَدُا نَّرْتَعِي وَنَلْعَبْ ﴾       | شُورَةُ يُؤسُفَ1٢          | ﴿غَدُا نَّرْتَعِ وَنَلْعَبُ            | ز بخلاف                      | ۲۷ |  |
|   | ﴿ مَن يَنَّقِى وَيَصْبِرْ ﴾           | سُورَةُ يُؤسُفَ٠٩          | ﴿ مَن يَتَّقِ ، وَيَصْبِرُ ﴾           | ز                            | ۲۸ |  |

## الظاهر من الكلمات الفرشية

# 





